

ريوارين ويوارين عروة عف راج عروة عف راج

> جَمَع وَتحقيث ق وَسْرَح أُنطِوان مِحِثِن القوّال

> > وَلارُلالجيث لي جيروت



جَمَيْع المحقوق تحضّف فوظَة لِدَا والبَلِينُ لَ الطبعَة الأولت 1811 هـ 1990 م





قال رسول الله، ﷺ: «من عَشِقَ فَظَفِر فَعَفَّ فماتَ ماتَ شَهيدًا».







# عروة بن حزام<sup>(١)</sup>

#### 1- اسمه:

هو عروة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عدرة (٢٠). ويقال ابن حزام بن مالك أحد بني ضِنّة بن عبد بن كبير بن عذرة (٣). وبنو عذرة اشتهروا بحبهم وميعانهم في هذا الحبّ، وإليهم نسب الهوى العذرى.

<sup>(</sup>١) من أهم مصادر ومراجع ترجمته لذكر:

<sup>-</sup> الأعلام (الزركلي) ٢٢٦/٤

<sup>-</sup> الأغاني ٢٣/ ٣٠٠ - ٣٢٦.

<sup>–</sup> تاريخ الأدب العربي (بروكلمان) ٢٠١/١

<sup>–</sup> تاريخَ الأدب العربيَ (فرُوخ) ٢٩٨/١ – ٣٠١

<sup>-</sup> تاريخ الاسلام (الذهبي) ١/٣٤٦

<sup>–</sup> تزيينَ الأسواق ٢/٦٦ – ١٨٨

<sup>-</sup> خزانة الأدب ٣/ ٢١٥ - ٢١٨

<sup>–</sup> الشعر والشعراء ٢/ ٦٢٦ – ٦٣١

<sup>–</sup> شعر عروة بن حزام (مجلة كلية الآداب، بغداد، ١٩٦١) ٧٧ – ١١٦

<sup>-</sup> فوات الوفيات ٢/ ٤٤٨

<sup>–</sup> مختصر تاریخ دمشق ۲۱/ ۳۶۷ – ۳۵۳

<sup>-</sup> مؤلفات جرجي زيدان الكاملة ٢١٤/١٣ - ٢١٥

<sup>-</sup> نوادر القالي.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ دمشق ١٦/٣٤٧.

#### ٧- كنيته:

عرف لعروة كنية واحدة، إنما بنسبتين، فهو أبو سعيد العذريّ<sup>(١)</sup>، وأبو سعيد العدويّ<sup>(٢)</sup>.

#### ٣- نشأته:

لم تعرف سنة ولادة عروة، وكلّ ما روته المصادر عن نشأته أنّ والده توفي، وهو في الرابعة (٢)، فكفله عمّه عقال بن مهاصر. وهكذا نشأ، حتى أدرك، في كنف عمّه يتيمًا، فقيرًا. في حين اهتمّت والدته بتربية شقيقاته الأربع أو الخمس ومعهنّ خالته.

#### ٤- حبته لعفراء:

كان لعمّه ابنة تدعى عفراء، وهي ترب لعروة، يألفها وتألفه. كانا معًا يلعبان، ويسرحان، ويلهوان، ولا يفارق أحدهما الآخر، فنما في قلبيهما الحبّ. وكان عقال يقول لعروة: إنّ عفراء امرأتك إن شاء الله.

ولمّا بلغ عروة الحلم سأل عمّته هند أن تطلب له يد عفراء من أخيها عقال. فكان جوابه لها أن ليس بهم عن عروة رغبة، ولكنّه ليس بذي مال وليست عليه عجلة (٤). إلّا أنّ إرادة أمّ عفراء كانت على عكس إرادة أبيها، فالأمّ سيّئة النيّة، إذ كانت ترغب لابنتها بزوج غنيّ، وعبنًا حاول عروة إرضاءها، فقد أصرّت على أن تأخذ منه مهرًا يفوق قدرته. عندئذ رغب عروة في أن يتوجّه إلى ابن عمّ له موسر مقيم في اليمن، فجاء إلى عمّه وامرأته وأخبرهما بعزمه، فصوّباه، ووعداه بأن لا يفعلا شيئًا بشأن عفراء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) تزيين الأسواق ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢٣/ ٣٠١.

## حتى يعود<sup>(١)</sup>.

#### ٥- زواج عفراء:

غادر عروة الحيّ وصحبته صديقان له من بني هلال بن عامر، قاصدًا ابن عمّه في اليمن. لقيه هذا مرحبًا، وأكرمه، ووهبه مئة من الإبل، تكون صداقًا لعفراء، فعاد بها عروة إلى أهله.

ولكن الذي حدث في غيابه، هو أنّ عقالًا وامرأته خانا العهد الذي قطعاه لعروة، فزوّجا عفراء من أثالة بن سعيد بن مالك، ابن أخي عقال، وكان غنيًّا ومقيمًا في الشّام (٢)، مرّ بهم في طريقه إلى الحجّ، وفي رواية أنّه رجل من أهل الشّام من أسباب بني أميّة وكان ذا مالٍ وفير (٣). وبعدما أقام في ظهرانيهم ثلاثًا، ارتحل أثالة بعفراء إلى دياره في البلقاء.

### ٦- مرض عروة:

وفيما كان عروة راجعًا بالإبل، وفي تبوك، رأى جماعة مقبلة من ناحية المدينة، فيها امرأة على جمل أحمر، فقال لأصحابه: والله لكأنها شمائل عفراء، فقالوا: ويحك ما تترك ذكر عفراء على حال من الأحوال! فلما التقيا وعرف الأمر، بهت لا يحير جوابًا حتى افترق القوم. ثمّ انصرف إلى أهله باكيًا محزونًا، فأخذه الهذيان وأقام أيّامًا لا يأكل ولا يشرب حتى لم يتى منه شيء، ولم يخبر أحدًا بسرّه (٤).

## ٧- عروة في البلقاء:

لم يترك أهله عرّافًا يعرفونه إلّا عرضوا عروة عليه، علَّه يكتشف داءه

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٣/٣٣ - ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) تزيين الأسواق ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٣٠٣/٢٣؛ والشعر والشعراء ٢/٦٢٦.

<sup>(</sup>٤) تزيين الأسواق ٢/ ١٧٠؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٢٦؛ ومصارع العشَّاق ١/ ٣١٨.

ويصف دواءه، ولكن دون جدوى (١)، وشاع انتحاله في العرب مثلًا. ولمّا علم الضّجر من أهله سألهم أن يحملوه إلى البلقاء حيث يأمل في الشّفاء ممّا به.

حملوه إلى البلقاء، وهناك راح يسارق عفراء النّظر في مظانّ مرورها، فعاودته الصّحة<sup>(۲)</sup>.

#### ٨- عروة عند عفراء:

أقام عروة على هذه الحال مدّة، حتى لقيه شخص من بني عذرة فسلّم عليه. ثمّ قصد زوج عفراء، وأخبره بوجود عروة.

كان أثالة، زوج عفراء، موصوفًا بالسيادة ومحاسن الأخلاق، فمضى إلى حيث لقي عروة، فعاتبه، وأقسم أنّه لا ينزل إلّا عنده. أقبل عروة إلى دار عفراء، فخرج الزوج، وتركهما يتحدّثان. وفي خلوتهما تشاكيا ألم الفراق، وبكيا. وأمام شهامة الزوج، عزم عروة على مغادرة البلقاء، مع إدراكه بأنّ رحيله سيكون إلى موته.

وعبثًا حاول أثالة إقناع عروة بالبقاء، عارضًا عليه ترك عفراء والتّنازل عنها له. رفض عروة وقابل الشهامة بالشّهامة، وانصرف<sup>(٣)</sup>.

#### ٩- موت عروة:

بعد رحيله عن عفراء نُكِس، وأصابه غشي. وكان كلّما أُغمي عليه أُلقي على وجهه خمار لعفراء أعطته إيّاه، فيفيق (٤). ولم يزل في طريقه حتى نزل

<sup>(</sup>۱) الأغاني ٣٠٦/٢٣؛ وتزيين الأسواق ٢/١٧٠ – ١٧١؛ والشعر والشعراء ٢/٢٢٪ وشعر عروة ١٠٩ – ١١٠؛ ومصارع العشاق ١/٣١٨ – ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تزيين الأسواق ٢/ ١٧١؛ وشعر عروة ١١٠ – ١١١.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٣/ ٣٠٥؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧١ – ١٧٢؛ وشعر عروة ١١١؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأغانى ٢٣/ ٢٠٦؛ وفوات الوفيات ٢/ ٤٤٨.

بوادي القرى. وهناك اشتد مرضه، وزاد هزاله حتى لم يبقَ منه إلّا الجلد والعظم. وكانت وفاته سنة ٣٠ه/ ٢٥٠م في خلافة عثمان رضي الله عنه (١).

وذكر الإنطاكي في كتابه تزيين الأسواق أنّه رأى في كتاب مجهول التأليف أنّ وفاة عروة كانت لعشر بقين من شوّال سنة ٢٨ه(٢). وعندما سئلت أمّه عن سبب ما حلّ به، قالت: الحبّ.

#### ۱۰ – موت عفراء:

لمّا بلغ عفراء موت عروة طلبت من زوجها أن يسمح لها بالذّهاب إلى قبره في نسوةٍ من قومها لتندبه وتبكي عليه، فأذن لها، فخرجت حتى أتت قبره. تمرّغت عليه وبكت طويلاً. وما زالت تندبه حتى فارقت الحياة بعد ثلاثة أيام، فدفنت إلى جانبه (٣). بعض المصادر قال إنّ عفراء لم تزر قبر عروة وحجّته قولها:

عداني أنْ أزورَكَ يا خليلي معاشرُ كلَّهُمْ واشِ حسودُ اشاعوا ما علمْتَ من الدَّواهي وعابونا وما فيهم رشيدُ فأمّا إِذْ ثويتَ اليومَ لحدًا فَدُورُ النّاسِ كلِّهِم لحودُ فلا طابتُ ليَ الدّنيا فِراقًا لِبُعْدِكَ لا يطيبُ ليَ العديدُ (٤) ولمّا قضت عفراء دفنت إلى جانبه.

## ١١- قبر عروة وعفراء:

قال معاذ بن يحيى الصّنعاني: خرجت إلى صنعاء، فلمّا كنّا ببعض الطريق

<sup>(</sup>١) تزيين الأسواق ٢/ ١٧٧؛ وفوات الوفيات ٢/ ٤٤٨؛ وتاريخ الاسلام ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) تزيين الأسواق ٢/١٧٧.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٣١٤/٢٣؛ وشعر عروة ١١٣ – ١١٥؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٣١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ٤٧٤؛ والزهرة ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) تزيين الأسواق ٢/ ١٨٥.

قيل لنا: إنّ قبر عفراء وعروة على مقدار ميل من الطريق. فمضت جماعة كنت فيهم، فإذا قبران متلاصقان قد خرج من كلّ قبر ساق شجرة، حتى إذا صارتا على مقدار قامة التفّت كلّ واحدة منهما بصاحبتها، فكان الناس يقولون: تآلفا في الحياة وفي الممات. وسئل معاذ عن نوع هاتين الشجرتين فقال: لا أدري. ولقد سألت أهل القرية عنهما فقالوا: لا نعرف هذا الشجر ببلادنا(۱).

وكثيرًا ما أنشد فيهما الناس، فمن ذلك قول الشّهاب محمود:

تلك المعاطفُ حيثُ الرَّنْدُ والغارُ على معانَقَةِ الأغصانِ إنكارُ

بالله يا سرحة الوادي إذا خَطَرت فعانقيهم عن الصَّبِّ الكثيبِ فما وقال آخر:

فيها فجالَتْ صروفُ الدَّهْرِ فَافْتَرَقا منها بَراحٌ، وهذا في الفلاة لقا بعد التفرُقِ بَطْنُ الأَرْضِ واتَّفَقا كلُّ على إِلْفِهِ في التَّرْبِ واعْتَنَقا<sup>(۲)</sup>

غصنانِ مِنْ دَوْحةِ طال ائتلافُهما فصارَ ذا في يَدِ تَحْويهِ ليسَ له حتّى إذا ذَوَيا يومًا وَضمَّهما حَنّا على العهدِ في أَرْجائِها فَحَنا

## ١٢ – عروة مثل الشعراء المتيّمين:

خالج الباحثين والمؤرخين الشّك في وجود العشّاق المجانين، غير أنّهم أجمعوا على وجود عروة بن حزام، الذي غدا مَثَل المتيّمين والقدوة لأهل العشق في الإخلاص للحبيبة.

قال مجنون ليلي:

عجبتُ لعروةَ العذريِّ أَمْسى أحاديثًا لقوم بعدَ قوم

<sup>(</sup>١) مصارع العشّاق ١/٢١٢ و٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) تزيين الأسواق ٢/ ١٧٥ - ١٦٧.

وها أناذا أموتُ بكلِّ يوم(١) وعروة مات موتًا مستريحًا وقال جميل بثينة:

كَوَجْدي ولا مَنْ كان قبلي ولا بعدي

ولا وَجَدَ العُذْرِيُ عروةُ إذْ قضى على أَنَّ مَنْ قد ماتَ صادَفَ راحةً

وما لفؤادي من رواح ولا رشدِ<sup>(٢)</sup> وقال قيس لُبني: وعمرو بن عجلان الذي قَتَلَتْ هندُ وفي عروةَ العذريِّ إنْ متُّ أسوةً إِلَى أَجَلِ لَم يَاتِني وَقْعُهُ بَعْدُ (٣) وبي مثلُ ما ماتا بهِ غيرَ أُنَّنِي

وقال جرير: هل أنتِ شافيةً قلبًا يهيمُ بِكُمْ لم يَلْقَ عروةَ من عفراءَ ما وَجَدا إلاّ التي لو رآها راهبٌ سَجَدا(٤) ما في فؤادي من داءٍ يُخامِرُهُ

## ۱۳ – بین قصّتی عروة وعفراء وفلوار وبلانش فلور Floire et Blanchefleur

أشار R.Basset إلى أنّ أساس قصة عروة وعفراء القصة الفرنسية القديمة المعروفة بقصة فلوار وبلانش فلور Floire et Blanchefleur. وهذه القصة تقول: فلوار ابن ملك وثنى أحبّ بلانش فلور ابنة أسيرة مسيحية. حاول الملك إقناع ابنه، لإبعاده عن حبيبته، بأنَّها ماتت، ودلَّه على قبر زعم أنَّها دُفنت فيه. ولكنِّ فلوار فتحه فوجده فارغًا، وأيقن أنَّ بلانش فلور ما زالت حيّة. راح فلوار يبحث عنها ويقوم بمغامرات غريبة، حتى وجدها في

<sup>(</sup>١) مصارع العشّاق ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>۲) ديوانه رص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تزيين الأسواق ٢/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأدب العربي (بروكلمان) ١/ ٢٠١.

قصر سلطان بابيلون، وهناك اقترن بها، ورزقا ابنة هي بيرت Berte التي ستكون أمّ الامبراطور شارلمان (١).

هذه هي القصة التي أشار إليها باسّيه Basset، في حين رجّع هوييه Huet احتمال انتقال قصة عروة وعفراء من الشرق إلى الغرب<sup>(۲)</sup>، ومنها استمدّ واضع قصة فلوار وبلانش فلور بعض حوادثها.

لقد استند باسية في إشارته تلك، على ما يبدو، إلى ما رواه الأصفهاني في الأغاني (٣) عن والد عفراء إذ نعاها إلى عروة ودلّه على قبر زعم أنه لها. وهي النقطة الوحيدة التي تلتقي عندها القصتان، بينما تتباعدان في باقي التفاصيل من البداية إلى النهاية، الأمر الذي يدعونا إلى القول بأنّ الفرنجة لهم قصتهم والعرب لهم قصتهم، وبأنّ أفكار الشعوب وحياة الأفراد قد تتلاقى وتتشابه ولو لم يكن هناك معرفة سابقة أو اتصال مباشر.

وقصة عروة وعفراء ظلّت تلهم المحبّين والشعراء عبر القرون. وقد حفظناها، نحن أبناء القرن العشرين، قصيدة رائعة نظمها أمير الشعراء بشارة عبدالله الخوري (الأخطل الصغير) الذي عرف أيضًا بشاعر الهوى والشباب<sup>(٤)</sup>.

#### ٤ ١ - ديوانه:

كان عروة شاعرًا مقلًا، وقف شعره على عفراء وحبّه لها، ولم يعرف له شعر في غيرها. وشعره، رغم قلّته، تعرّض للضياع والاهمال، أضف إلى

Histoire de la littérature française. Ch.M. Des Granges Paris, librairie A. (1)
Hatier, 1945, P.61.

<sup>(</sup>۲) بروکلمان، م. س. ۱/۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٣٠٣/٢٣.

<sup>(</sup>٤) القصيدة مثبتة في الملحق. نقلناها عن ديوانه «الهوى والشباب» الصادر عن دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٣، ص ٢٧ - ٧٤.

ذلك اختلاف الرواة فيه وإدخال أبيات لعروة في شعر العشّاق الآخرين، وإدخال بعض شعر هؤلاء في شعر عروة، حتى أنّك تجد البيت الواحد يتكرّر في ديوان كلّ من عروة والمجنون، وجميل، وابن الدُمَينة، وقيس بن ذريح... الأمر الذي يصعب معه إثبات صاحبه. ويزيد الوضع حرجًا أنّ أصحاب المصنّفات الأدبية، والمعتبرة مصادر يُركن إليها، يخلطون هم أنفسهم في نسبة هذا البيت.

في محاولتنا هذه لجمع ديوانه اعتمدنا ما جمعه لعروة محمد محمود بن التلاميد التركزي الملقب بالشنقيطي سنة ١٣٢٠ه/ ١٩٠٢م، عن رواية أبي عبيدالله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، وأبي الحسن محمّد بن العبّاس بن أحمد بن الفرات عن أخيه أبي القاسم أحمد بن يحيى ثعلب. وقد حقّقه الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب، ونشراه في مجلة كلية الآداب في بغداد سنة ١٩٦١، ونحن أشرنا إليه في التخريج بكلمة «شعره».

نلاحظ أن الديوان المذكور لم يضمّ إلّا قصيدتين لعروة، هما: مطوّلته النونيّة، والقصيدة البائية.

القصيدة الأولى قسمت إلى قسمين:

الأول بلغ ١٠٧ أبيات.

الثاني بلغ ٢٠ بيتًا، وقد فصل عن بقية القصيدة بهذه العبارة «وممًا يدخل في هذه القصيدة من روايات عدة»(١).

أمّا القصيدة البائية فقد بلغت في الدّيوان ١٨ بيتًا. إليهما استخرجنا من أخبار عروة المثبتة في الديوان بيتين له نُظما على قافية الضادّ<sup>(٢)</sup>.

إلّا أنّنا لم نكتف بذلك، بل عدنا إلى المصادر الأدبية والتاريخية وكتب التراث نلتقط ما فيها لعروة من أبيات وقصائد، لنجمع له ديوانًا يضمّ أكثر

<sup>(</sup>١) شعر عروة بن حزام، مجلة كلية الآداب، بغداد، ١٩٦١، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٠٨ .

شعره الممكن الوصول إليه، مكملين في الوقت نفسه قصيدتيه المذكورتين آنفًا، قدر المستطاع، علنا ننصف قتيل الحبّ فنعيد إليه شعره على الأقل، أمّا الحبيبة فيكفيه أن يقرن اسمها باسمه رغم أنف عمّه والزمن.

# القسم الثاني **ديوانه**



# ﴿قافية الهمزة﴾

- 1 -

لقي عروة حمارًا عليه امرأة فقيل له هذا حمار عفراء، فقال: [من الرّجز]

يا مَرْحَباهُ بِحمارِ عفراءُ(۱) إذا أتى قَرَّبْتُهُ لما شاءُ<sup>(۲)</sup> من الشعيرِ والحشيشِ والماءُ<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) التخريج: خزانة الأدب ٧/ ٢٧٢ و ١١/ ٤٥٧؛ وشرح المفصّل ٩/ ٤٦؛ وإصلاح المنطق ١٩٢ بلا نسبة؛ والمنصف ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) التخريج: خزانة الأدب ٧/٣٧٧ و ٢٠٩/١٥ وفيه «قريته» بدل «قربته»؛ وشرح المفصّل ٩/٢٤؛ وإصلاح المنطق ١٩٢ بلا نسبة؛ والمنصف ١٤٢/٣.

<sup>(</sup>٣) التخريج: خزانة الأدب ٧/ ٢٧٣ و ١١/ ٤٥٩؛ وشرح المفصل ٩/ ٤٧؛ وإصلاح المنطق ١٩٢ بلا نسبة؛ والمنصف ٣/ ١٤٢.

## ﴿قافية الباء﴾

- 2 -

وقال:

[من الطويل]

وإِنّي لَتَغروني لِذِكْراكِ رِعْدَةً لها بين جسمي والعِظامِ دَبيبُ<sup>(۱)</sup> وما هُوَ إِلاّ أَنْ أَراها فُجاءَةً فَأَبْهَتُ حتى ما أَكادُ أُجِيبُ<sup>(۲)</sup>

(۱) التخريج: شعره ۱۰۶؛ وفوات الوفيات ۲/ ٤٤٩ وفيه: قرآن اتندان الكراك مرة كالرام النراج م

«وإنّي لَتغشاني لذكراكِ روعةٌ كأنَّ لها بين الضلوع دبيبٌ»

وفيه إقواء؛ والشعر والشعراء ٢٢٦/٢ وفيه «روعة» بدل «رعدة» و«بين جلدي» بدل «بين جسمي»؛ وحزانة الأدب ٢١٤/٣ وفيه «جلدي» بدل «جسمي»؛ ومصارع العشاق ١٨/٨ وفيه «جلدي» بدل «جسمي»؛ وديوان المعاني ١/ ٢٨٨ وفيه «أراني تعروني» بدل «وإنّي لتعروني» و «جلدي» بدل «جسمي»؛ وأمالي المرتضى ١٩٥١ وفيه «أراني تعروني» بدل «وإنّي لتعروني»؛ والحماسة البصرية ٢/ ٩٠٠ والسمط ٤٠١ وفيه «لتغشاني» بدل «لتعروني» و «فترة» بدل «رعدة» و «جلدي» بدل «جسمي»؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١١/ ٣٥٠ وفيه «روعة» بدل «رعدة» و «جلدي» بدل «جسمي»؛ والأغاني ٣٠٦/ ٣٠٠ وفيه «لتغشاني» بدل «لتعروني» و «هزّة» بدل «رعدة» و «جلدي» بدل «رحدة» و «جلدي» بدل «حدمي»؛ والأغاني ٣٠٤/ ٣٠٠ وفيه «لتغشاني» بدل «لتعروني» و «هزّة» بدل «رعدة» و «جلدي» بدل «حدمي»؛

الشرح: تعروني: تغشاني، تصيبني - رعدة: اضطراب يكون من فزع أو غيره - دبيب: سَرَيان، جَرَيان.

<sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ۱۰٤؛ والشعر والشعراء ۲۱۲/۲؛ ومصارع العشّاق ۲۱۸/۱ وفيه الفما هو...؛ وتزيين الأسواق ۲۱۹/۲ وفيه الفما هو.. رآها... فيبهت... يكاد يجيب،؛ وخزانة الأدب ۲۱۶/۳؛ وديوان المعاني ۲/۲۸۲؛ وأمالي المرتضى ۲۱۶۰۹؛=

وَأُصْرَفُ عَن رَأْبِي الّذِي كُنْتُ أَرْتَئِي وَيُظْهِرُ قَلْبِي عُذْرَها ويُعينها وقد عَلِمَتْ نفسي مكانَ شِفائِها حَلَفْتُ بِرَكْبِ الرّاكعينَ لِرَبّهِمْ لَئِنْ كَانَ بَرْدُ الماءِ عَطشانَ صادِيًا

وأنسى الّذي حُدِّثْتُ ثُمَّ تَغيبُ (١) عَلَيٍّ فما لي في الفؤادِ نصيبُ (٢) قريبُ (٣) قريبُ (٣) خشوعًا وفوقَ الرّاكعينَ رقيبُ (٤) إِنِّها لَحَبيبُ (٤) إِنِّها لَحَبيبُ (٥)

= والحماسة البصرية ٢/ ٢٠٩؛ وتاريخ الاسلام (الذهبي) ٣٤٦/٣؛ وشرح المفضل / ٣٤٠ وطبقات فحول الشعراء ٢٥٦/٢ وفيه ينسب إلى الأحوص وقد ورد في ملحق ديوانه ٢١٣؛ والبداية والنهاية ٧/ ٢٣٢ وفيه (ما هي إلاً . . . »؛ ومحاضرات الأدباء ٣/ ٥٧ وفيه ينسب إلى المجنون، وقد ورد في ديوانه ٢٧؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٥١؛ والأغاني ٣٠٩/٢٣ وفيه «ما هي إلاً . . . ؛ وروضة المحبين ٢١٨ بلا نسبة وفيه «فما هو . . . »؛ والكشكول ٣/ ٦٣١ بلا نسبة .

الشرح: أبهت: أدهش، أحار.

- (۱) التخريج: شعره ۱۰٤؛ والشعر والشعراء ٢/٧٢٢ وفيه: «أعددت حين» بدل «حدّثَت ثمّا؛ وخزانة الأدب ٣/١٤/٢ وفيه «أعددت حين»؛ وديوان المعاني ٢٨٢/٢ وفيه: «ويغرب عنّي ذكره ويغيب»؛ وأمالي المرتضى ٥٩/١ وفيه «داري» بدل «رأيي» و«يغرب عني علمه ويغيب»؛ والحماسة البصرية ٢/٩٠٢ وفيه «أعددت حين»؛ وتاريخ الاسلام (الذهبي) ٣/ ٣٤٦؛ والأغاني ٣/ ٣/ ٣ وفيه «أزمعت حين»؛ وروضة المحبّين ٢١٨ وفيه «فأرجع عن... كان أوّلاً وأذكر ما أعددت حين»؛
- (۲) التخريج: شعره ۱۰٤؛ والشعر والشعراء ٢/ ٢٦٧؛ وخزانة الأدب ٣/ ٢١٤ وفيه «ويضمر قلبي...»؛ قلبي...»؛ ولا «عليّه»؛ وديوان المعاني ٢/ ٢٨٢ وفيه «ويضمر قلبي...»؛ والمحماسة البصرية ٢/ ٤٠٩؛ والبداية وأمالي المرتضى ٢/ ٤٠٩؛ وفيه «ويضمر قلبي...»؛ والحماسة البصرية ٢/ ٤٠٩؛ والبداية والنهاية ٧/ ٢٣٢ وفيه العجز: «وأنسى الذي أعددتُ حين تغيبُ»؛ والأغاني ٢٣١٠/٣٣؛ والكشكول ٣/ ٢٣١.».
- (٣) التخريج: شعره ١٠٥؛ والشعر والشعراء ٢/ ٣٢٧؛ والحماسة البصرية ٢/ ٢٠٩؛
   والأغاني ٣١٠/٢٣.
  - (٤) التخريج: شعره ١٠٥؛ والمحبّ والمحبوب ٢/ ٨٥ وفيه:

وحلفتُ لها بالمشعرينِ وزمزم وذو العرش فوق المقسمين رقيبٌ، وورد هذا البيت في ديوان المجنون ٢٧؛ وخزانة الأدب ٢١٤/٣ وفيه «بربّ، بدل «بركب؛ والحماسة البصرية ٢/٩٠٢ وفيه «بربّ، والأغاني ٣١٠/٣٣ وفيه «برب، الساجدين... وفوق الساجدين...».

(٥) التخريج: شعره ١٠٥؛ والشعر والشعراء ٢/٣٢٧ وفيه (أبيض صافيًا) بدل (عطشان=

فَإِنَّكَ إِنْ أَبْرَأْتَني لَطبيبُ (١) ولكنَّ عَمِّي الحِمْيَريُّ كَذُوبُ (٢) ولكنَّ عَمِّي ولا عفراءُ مِنْكَ قريبُ (٣) وآل إليَّ من هواكِ نصيبُ (٤)

وَقُلْتُ لِعَرَّافِ اليَمامَةِ دوانِي فما بِيَ من سُقْمِ ولا طَيْفِ جِنَّةِ عَشِيَّةَ لا عفراء شَدانِ ضرارُها فَلَسْتُ بِرائي الشمسَ إلا ذَكَرْتُها فَلَسْتُ بِرائي الشمسَ إلا ذَكَرْتُها

=صاديًا،؛ والمحبّ والمحبوب ٢ ٨ ٨٦ وفيه «حرّان» بدل «عطشان»؛ وشرح الأشموني ١٨ ٢٤٩ بلا نسبة؛ وشرح ابن عقيل ٣٣٠؛ وشرح عمدة الحافظ ٤٢٨؛ والسّمط ٤٠٠ وفيه «لا أعلم هذين البيتين (٦، ٧) في شعر كثيّر وقد نسبا إلى مجنون بني عامر» وردا في ديوان المجنون ٢٧، كما ورد البيت السابع منهما في ديوان قيس بن ذريح ٢٦؛ والأغاني ٢١٠/٣٣ وفيه «حرّان» بدل «عطشان».

الشرح: صاديًا: عطشان عطشًا شديدًا.

(۱) التخريج: شعره ۱۰۰؛ والشعر والشعراء ۲۸۸۲ وفيه افقلت... إن داويتني.. ؟؛ ومصارع العشّاق ۱۸۸۱ وفيه افقلت ؟؛ ولسان العرب ۲۳۷/۹ وفيه افقلت ؟؛ وفوات الوفيات ۲۸۸۲ وفيه اقول... إن داويتني.. ؟؛ وتزيين الأسواق ۲۹۲۲ وفيه افقلت ؟؛ وخزانة الأدب ۲۱۲۳ وجمهرة اللغة ۲/۷۲۷ وفيه افقلت ؟؛ ومختصر تاريخ دمشق وخزانة الأدب ۲۱۲۳ وفيه اوالأغاني ۲۲۲/۳۰ وفيه اقول... إن داويتني. . ؟. الشرح: العرّاف: المنجّم، المخبر عن الماضي والمستقبل، الطبيب - أبرأتني: شفيتني.

(٢) التخريج: شعره ١٠٥؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٢٨ وفيه: (عبد الأعرجيّ، بدل (عمّي الحميريّ)؛ ومصارع العشّاق (٣١٨ وفيه (حمّی) بدل (سقم) و (مس) بدل (طيف)؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٦٩ وفيه (حمّی) بدل (سقم) و (مسّ) بدل (طيف)؛ وخزانة الأدب ٣/ ٢١٥؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٥٣١؛ والأغاني ٣٠٦/ ٣٣ وفيه (خبل) بدل (سقم) و (بيّ بدل (طيف) و (با أخيّ بدل (الحميريّ).

الشرح: سقم: مرض - طيف: جنون.

(٣) التخريج: شعره ١٠٦؛ وفوات الوفيات ٢/٤٤٩ وفيه:

قصية لا عفراء منك بعيدة فتسلو ولا السلوان منك قريب،
 وتزيين الأسواق ٢/ ١٦٩ وفيه:

عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو...

وخزانة الأدب ٣/٢١٥؛ والسّمط ٤٠١ وفيه صدر البيت فقط؛ ومختصر تاريخ دمشق ٣٥٦/٢٦ وفيه ٤٠٠. منك بعيدة فتسلو...؛ والأغاني ٣٠٦/٢٣ وفيه ٤٠٠. منك بعيدة فتسلو...».

الشرح: داني: قريب - مزارها: موضعها، ما يُزار من أماكن الأولياء.

ولا تُذْكَرُ الأَهْواءُ إِلاَ ذكرتُها وآخِرُ عَهْدي من عُفَيْراءَ أَنَها عَشيَّةَ لا أَقْضي لِنَفْسي حاجةً عشيَّةَ لا خَلْفي مَكَرُّ ولا الهوى فَوَاللهِ لا أَنساكِ ما هَبَّتِ الصَّبا فَوَا كَيِدًا أَمْسَتْ رُفاتًا كَأَنَّما بِنا من جَوى الأَخزانِ في الصّدر لَوْعةً ولكنَّما أَبْقى حُشاشةً مُقْولٍ ولكنَّما أَبْقى حُشاشةً مُقُولٍ

ولا البُخُلُ إِلاَ قلتُ سوف تُثيبُ (۱)
تُديرُ بَنانًا كُلَّهُنَّ خضيبُ (۲)
ولم أَدْرِ إِنْ نُوديتُ كيف أُجيبُ (۳)
أمامي ولا يَهُوى هوايَ غريبُ (٤)
وما عَقَبَتُها في الرياحِ جَنوبُ (٥)
يُلَذُعُها بالمَوْقِدات طبيبُ (٦)
تَكادُ لها نَفْسُ الشَّفيقِ تَدُوبُ (٧)
على ما بِهِ عُودٌ هناك صليبُ (٨)

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ١٠٦.

الشرح: تثيب: تجازي.

<sup>(</sup>۲) التخریج: مختصر تاریخ دمشق ۲۱/۳۵۳.

الشرح: البنان: أطراف الأصابع - خضيب: مصبوغ.

 <sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ١٠٦؛ ومختصر تاريخ دمشق ٣٥٣/١٦ وفيه: ١..ما تقضي ليَ
 النفسُ...٩.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٢٠٦؛ وفوات الوفيّات ٢/ ٤٤٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٢١٥ وفيه امفرًا بدل المكرّا والعجز: قريب ولا وجدي كوجدِ غريبِ، وفيه إقواء؛ والأغاني ٣٠٦/٢٣.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ١٠٦؛ وفوات الوفيّات ٢/٤٤٩؛ وخزانة الأدب ٣/٢١٥ وفيه العجز «يلدّعها بالكفّ كفّ طبيب، وفيه إقواء؛ والأغاني ٣٠٦/٢٣.

الشرح: رفاتًا: حطامًا. يلذَّعها: يوجعها، يحرقها. المَوْقدات جمع مَوْقدة: هنة تعمل من حجر وطين توقد فيها النّار.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ١٠٧؛ وفوات الوفيّات ٢/ ٤٤٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٦٩ وفيه «البعد» بدل في الصدر»؛ والأغاني ٢٣/ ٣١٦. الشرح: السجوى: شدّة الوجد من حزن أو عشق، داء في الصدر.

<sup>(</sup>٨) **التخريج**: شعره ١٠٧؛ وفوات الوفيّات ٢/٤٤٩؛ وتزييّن الأسواق ٢/١٦٩؛ وأنساب الأشراف ٣/٥٠؛ والأغاني ٣١٦/٢٣.

وما عَجَبي مَوْتُ المُحِبِّينَ في الهوى ولكنْ بقاءُ العاشقينَ عجيبُ(١)

- 3 -

وقال:

[من الطويل]

وأَخْبِسُ عَنْكِ النَّفْسَ والنَّفْسُ صَبَّةً بِذِكْراكِ والممشى إليكِ قريبُ<sup>(۲)</sup> مخافَةً أَنْ يَسْعى الوُشاةُ بِظُنَّةٍ وأَخْرسُكُمْ أَنْ يستريبَ مُريبُ<sup>(۳)</sup>

- 4 -

وقال:

[من الطويل]

أَلاَ لا تَلوما ليس في اللَّوْمِ راحةً فقد لُمْتُ نفسي مِثْلَ لَوْمِ قضيبِ (١)

<sup>=</sup>الشَّرح: الحشاشة: بقيَّة الرَّوح في المريض أو الجريح.

<sup>(</sup>١) التخريج: تزيين الأسواق ٢/ ١٦٩ وفيه الفما عجبٌ. . . ، وهو لابن المرزبان.

<sup>(</sup>٢) التخريج: مجموعة المعاني ٣٥٢ وفيه ينسب إلى المجنون، ومعه البيت الثاني، إلاّ أننا لم نجدهما في ديوان المجنون شرح الدكتور يوسف فرحات، دار الكتاب العربي؛ والأغاني ٢/ ٥٧ وفيه هو للمجنون.

الشرح: أحبس: أمنع - صبة: شديدة الولع.

<sup>(</sup>٣) التخريج: مجموعة المعاني ٣٦٢؛ والأغاني ٢/ ٥٥.

الشَّرح: الوشاة جمع الواشي: النمَّام. يستريب: يداخله الشكُّ.

<sup>(</sup>٤) التخريج: معجم مجمع الأمثال ٦٤٢.

الشَّرح: قضيب: اسم رجل من ضبّة، ضرب به المَثَل في الإقامة على الذَّلِّ.

# ﴿قافية الدّال﴾

- 5 -

وقال:

[من الطويل] وكم مِن كريمٍ قد أَضَرَّ بِهِ الهوى فَعَوَّدَه ما لمْ يَكُنْ يَتَعَوَّدُ (١) \*\*

<sup>(</sup>١) التخريج: محاضرات الأدباء ٣/٤٢.

# ﴿قافية الرّاء﴾

- 6 -

وقال:

[من الكامل] يا عفْرُ إِنَّ الحيَّ قد نقضوا عهدَ الإلهِ وحاولوا الغذرا<sup>(١)</sup> \*

<sup>(</sup>۱) التخريج: ۲۰٪ ؛ وفوات الوفيّات ۲/ ٤٤٨ وفيه «يا عرو...» بدل «يا عفر». و«حالفوا» بدل «وحاولوا».

الشرح: نقضوا العهد: أفسدوه بعد إحكامه.

## ﴿قافية الضّاد﴾

- 7 -

وقال:

[من البسيط]

مَنْ كَانَ مِنْ أَخُواتي باكيًا أَبدًا فاليومَ إنّي أَراني اليومَ مَقْبوضا<sup>(۱)</sup> يُسْمِعْننيهِ فَإِنّي عيرُ سامِعِهِ إِذا علوتُ رقابَ القوم مَعْروضا<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۱۰۸؛ والشعر والشعراء ۲/ ۲۳۰؛ ومروج الذهب ۷۳/۶ وفيه دمن أمهاتي»؛ وخزانة الأدب أمهاتي» بدل دمن أخواتي»؛ ومصارع العشاق ۱/۷۷ وفيه دمن أمهاتي»؛ ومجالس ثعلب ۲/۲۲۲ وفيه دمن أمهاتي»؛ ومجالس ثعلب ۲/۳۲۲ وفيه دمن أمهاتي»؛ ومختصر تاريخ دمشق ۲/۳۸۳ وفيه دمن أمهاتي»؛ والنوادر ۱۵۷ وفيه من دامهاتي»؛ والأغاني ۳۱۳/۳۳ وفيه من دامهاتي»؛ وأخبار النساء أمهاتي» ودفالآن» بدل دفاليوم»؛ والأغاني ۳۱۳/۳۳ وفيه من دامهاتي»؛ وأخبار النساء وي.

الشَّرح: مقبوضًا: ميثًا.

<sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ۱۰۸؛ والشعر والشعراء ۲/ ۲۳۰؛ ومروج الذّهب ٤/ ۷۳ وفيه «تسمّعيه» بدل «يسمعننيه»؛ ومصارع العشّاق ١/ ٣١٧ وفيه الصدر «مَنْ كان يلحو فإني غير سامعه»؛ ومجالس ثعلب ٢/ ٢٤٣؛ والنوادر ۱۵۷؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٥٣؛ والأغاني ٣٢/ ٣٠٣.

الشرح: إذا علوت رقاب القوم: يقصد أن يقول إذا رفعوني على النعش.

## ﴿قافية الفاء﴾

-8-

وقال:

[من الطويل]

أَمُنْصَدِعٌ قلبي مِنَ البَيْنِ كُلَّما تَرَنَّمَ هذالُ الحَمامِ الهواتفِ(١) سَجَعْنَ بِلَحْنِ يَصْدَعُ القلبَ شَجْوُهُ على غير عِلْمِ بافتراقِ الألايفِ(٢) ولو نِلْتُ منها ما يُوازَن بالقَذى شفى كلَّ داءٍ في فؤاديَ حالفِ(٣)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التخريج: المحبّ والمحبوب ١٤٩/٢.

الشرح: منصدع: منكسر. البين: الفراق.

<sup>(</sup>٢) التخريج: المحبّ والمحبوب ٢/ ١٤٩.

الشرح: سجعْنَ: هَدَرْنَ - شجوه: حزنه. الألايف: الأحباب.

<sup>(</sup>٣) التخريج: المحبّ والمحبوب ١٤٩/٢.

الشرح: القذى: ما يقع في العين أو في الشراب من تبنةٍ ونحوها.

# ﴿قافية اللّام

-9-

وقال:

[من الرّجز]

إِلَيكَ أَشكو عَرْقَ دَهْرٍ ذَي خَبَلُ (١) وَعَيلًا شُعْقًا صِعْارًا كَالْحَجَلُ (٢) وأُمَّهُمْ تَهْتِفُ تَسْتَكْسِي الْحُلَلُ (٣) قد طارَ عنها دِرْعُها ما لَم يُخَلُ (٤) يا ربّاهُ إِيّاكَ أَسَلُ (٥)

<sup>(</sup>١) **التخريج:** خزانة الأدب ٧/ ٧٣.

الشرح: عرق من عَرَقَ العظمَ: أخذ عنه اللحمَ. خبل: فساد.

<sup>(</sup>٢) التخريخ: خزانة الأدب ٧٣/٧.

الشرح: عَيَلًا: لغة في العيال. الشُّغث جمع أشعث: مَنْ تغبّر شعره وتلبّد.

<sup>(</sup>٣) **التخريج:** خزانة الأدب ٧٣/٧.

الشرح: تهتف: تصوُّت. الحلل: برود اليمن، ولا تسمى الحِلَّة حتى تكون ثوبين.

<sup>(</sup>٤) التخريج: خزانة الأدب ٧/٧٣.

الشَرْحُ: الدَّرع: ثوب المرأة خاصة. يُخَلُّ: يُتَفقُّد.

<sup>(</sup>٥) التخريج: حزانة الأدب ٧/ ٢٧٣ و ٢٥٨/١٥، ٤٥٩، ٤٦٠؛ وشرح المفصّل ٩/ ٤٧؛ وإصلاح المنطق ٢٩؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٨٠.

الشرح: أسّل: أسأل.

عفراء يا ربّاه من قبلِ الأَجَلُ (١) فإنَّ عفراء مِنَ الدِّنيا الأَمَلُ (٢) فإنَّ عفراء مِنَ الدِّنيا الأَمَلُ (٣) لو كَلَّمَتْ رهبانَ دَيْرٍ في قَلَلُ (٣) لَزَحَفَ الرهبانُ يمشي وَزَحَلُ (٤)

张张琳

<sup>(</sup>۱) التخريج: خزانة الأدب ٧/٣٧٧ و ١١/٥٥٨؛ وشرح المفصّل ٩/٤٧؛ وإصلاح المنطق ٩/ ٩٧؛ وإصلاح المنطق ٩٢؛ ولسان العرب ١٥/ ٤٨٠.

٢٠١ ولسال العرب ٢٠٠٠. الشرح: الأجل: الموت.

<sup>(</sup>٢) التخريج: خزانة الأدب ٧/ ٢٧٤؛ شرح المفصل ٩/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) **التخريج**: خزانة الأدب ٧/ ٢٧٤؛

الشرح: قلل جمع قلاية: مسكن الراهب.

<sup>(</sup>٤) التخريج: خزانة الأدب ٧/ ٢٧٤:

الشرح: زَحَل: طار من مكانه وجاء إليها.

# ﴿قافية النّون﴾

- 10 -

وقال:

[من الوافر]

بهذا النّوحِ إِنّكِ تصدُقينا<sup>(۱)</sup> أواصِلُهُ وإِنّكِ تهجعينا<sup>(۲)</sup> وإنّكِ تهجعينا<sup>(۲)</sup> وإنّكِ في بكائِكِ تكذِبينا<sup>(۳)</sup> ولكنّي أُسِرُ وتُعلِنينا<sup>(1)</sup> فقد هَيْجْتِ مشتاقًا حزينا<sup>(۵)</sup>

أَحَقًا يا حَمامَةَ بَطْنِ وَجُ غلبتُكِ بِالبُكاءِ لأَنَّ لَيْلي وإِنِّي إِنْ بكيتُ بكيتُ حقًا فَلَسْتِ وإِنْ بكيتِ أَشَدٌ شوقًا فَنُوحى يا حمامةَ بطن وَجُ

<sup>(</sup>١) التخريج: معجم البلدان ٥/ ٣٦٢.

الشّرح: بطن وج: موضع. النّوح: البكاء.

<sup>(</sup>٢) التخريج: معجم البلدان ٥/ ٣٦٢.

الشَرح: تهجعين: ترقدين، تنامين.

<sup>(</sup>٣) التخريج: معجم البلدان ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) التخريج: معجم البلدان ٥/ ٣٦٢. الشَّرح: أسرّ: أخفى في قلبي.

<sup>(</sup>٥) التخريج: معجم البلدان ٥/ ٣٦٢. الشرح: هيجتِ: أثرت.

#### وقال:

#### [من الطويل]

بِصَنْعاءَ عوجا اليومَ وانتظراني (۱) فلم تَفْعلا ما يَفْعلُ الأَخُوانِ (۲) بذي الشُيحِ رَبْعًا ثمَّ لا تَقِفانِ (۳) فإنَّكُما بِيْ اليومَ مبتَلِيانِ (۱) أَخُ وصديقُ صالحُ فَذَراني (۵) بِعَيْنَيْنِ إنساناهما غَرِقانِ (۲) بِمَأْقَيْهما إلا هما تَكِفانِ (۷) بِمَأْقَيْهما إلا هما تَكِفانِ (۷)

خَليليَّ من عُليا هلالِ بنِ عامرٍ أَلم تَحْلِفا بِاللهِ أَنّي أَحْوكُما ولم تَحْلِفا بِاللهِ أَنْ قد عَرَفْتُما ولا تَزْهدا في الذُّخرِ عندي وأَجْمِلا أَلم تَعْلما أَنْ ليس بالمرْخِ كُلُهِ أَنْ رامٍ بلادَها وعينيايَ ما أَوْفيتُ نَشْزًا فَتَنْظُرا

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۸۵؛ وتزيين الأسواق ٢/١٧٧؛ والدّرر اللوامع على همع الهوامع المركبة الأدب ٣٧٦/٣؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣٧٦/٣؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣٧٦/٣؛ والأغاني ٣٠٧/٢٣.

الشرح: عوجا: قِفا.

<sup>(</sup>۲) **التخريج**: شعره ۸۵.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعرِه ٨٥.

الشرح: ذو الشَّيح: موضع، الرّبع: المنزل.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٨٦؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٧ وفيه «في الأجر» بدل «في الذّخر»؛ والنّوادر ١٥٨ وفيه «في الأجر»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٦ وفيه «في الأجر»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٠٣ وفيه «في الأجر»؛ والأغاني ٣٠٧/٢٣.

الشرح: أجملا: أحسما. مبتليان: مصابان.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٨٦؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٧؛ والنوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٦. الشرح: المرخ: موضع، والمرخ: شجر رقيق سريع الورْسي يُقتدح به. ذراني: اتركاني.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٨٦؛ وتزيين الأسواق ٢/٧٧١؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخّزانة الأدّب ٣/ ٣٧٧؛ والأغاني ٣١، ٣١، والبيت ورد في ديوان ابن الدُمينة ٣١.

الشّرح: رام: قاصد. إنسان العين: سوادها، البؤبؤ.

 <sup>(</sup>۷) التخریج: شَعره ۹۸؛ وتزیین الأسواق ۲/ ۱۷۷ وفیه «وعینان»؛ والشعر والشعراء ۲/ ۳۳۰ وفیه «وعینان»؛ ومصارع العشّاق ۱/ ۳۱۷ وفی «وعینان... وتنظر بما فیهما...»؛ =

ألا فَاحْمِلاني بارَكَ الله فيكُما على جَسْرَةِ الأصلابِ ناجيةِ السُّرى إِذَا جُبْنَ موماةً عَرَضْنَ لِمِثْلِها ولا تعذِلاني في الغَواني فَإِنَّني أَلِمًا على عفراء إِنَّكُما غَدًا فَيا واشِيَيْ عفرا دَعاني وَنَظْرةً أَعَرَّكما لا باركَ الله فيكما

إلى حاضِرِ الرَّوْحاءِ ثُمَّ ذَراني (۱) تُقطِّعُ عَرْضَ البيدِ بِالْوَخَذان (۲) جَنادِبُها صَرْعى من الوَخدان (۳) أرى في الغواني غَيْرَ ما تَرَيان (٤) بِشَحْطِ النوى والبَيْنِ معترفان (٥) تَقَرُّ بِها عَيْنايَ ثمَّ دَعاني (٦) تَقرُ بِها عَيْنايَ ثمَّ دَعاني (٢) قميصٌ وَبُرْدا يَمنةٍ زَهَوان (٧) قميصٌ وَبُرْدا يَمنةٍ زَهَوان (٧)

<sup>=</sup>وخزانة الأدب ٣٨١،٢١٦، ٣٨١ وفي (وعينان)؛ والأغاني ٣١٠/٣٣ وفيه (وعينان). الشّرح: أوفيت: أتيت. النشز: المكان المرتفع من الأرض. تكفان: تسيّلان الدّمع.

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۸٦؛ وتزيين الأسواق ٢/٨/٢ وفيه «حاضر البلقاء» و«دعاني» بدل «ذراني»؛ ومصارع العشّاق ١/٣١٧ وفي «حاضر البلقاء»؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/٧٧؛ والأغاني ٣٢/ ٣١٥؛ والبيت ورد في ديوان ابن الدُمينة ٢٨ وفيه «حاضر القرعاء» والقرعاء منزل في طريق مكة من الكوفة.

الشرح: الرّوحاء: قرية جّامعة لمُزينة على ليلتين من المدينة، والحاضر القوم النازلون على ماء دائم. ذراني: دعاني. اتركاني.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٨٦؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٨؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٧. الشّرح: ناقة جسرة: طويلة ضخمة. السّرى: المشي في الليل. الوَخَذَان: ضرب من سير الإبل. وَخَذَ البعير: أسرعَ وصار يرمي بقوائمه كالنّعام.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٨٧.

الشرح: الموماة: المفازة الواسعة أو الفلاة التي لا ماء فيها. الجنادب جمع جندب: ضرب من الجراد.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٨٧.

لا تعذلًاني: لا تلوماني. الغواني جمع غانية: الحسناء المستغنية بجمالها عن الزّينة.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٨٧؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٨ وفيه (لشحط» بدل «بشحط»؛ والتوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٧ وفيه «الشحط»؛ والأغاني ٣٣/ ٣٠٧ وفيه «بوشك» بدل «بشحط». الشرح: الشخط: البعد. النوى: الفراق.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٧٨؛ وتزيين الأسواق ١٧٨/٢ وفيه «كِلاني» بدل «دعاني»؛ والنّوادر ١٥٨، وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٨٧؛ وتزيين الأسواق ٢/٨٧١ وفيه ﴿أَغَرُّكُمَا مَنِّي قَمِيصِ لِبِستُه جديدًا=

متى تكشفا عني القميصَ تَبَيّنا وَتَعْتَرِفا لَحْمًا قليلًا وأَعْظُمًا على كَبدي من حُبَّ عفراء قَرْحة فَعَفْراء أَرْجى النّاسِ عندي مَودّة أُحِبُ ابْنَةَ العُذْرِيِّ حُبًّا وإِنْ نَأَتْ إِذَا رامَ قلبي هَجْرَها حالَ دونَهُ

بِيَ الضَّرَّ من عَفْراء يا فَتَيانِ (۱) دِقاقًا وَقَلْبًا دائمَ الْخَفَقانِ (۲) وعينايَ من وَجْدِ بها تَكِفانِ (۳) وعفراءُ عَنِي المُغْرِضُ المُتَوَاني (٤) ودانَيْتُ فيها غيرَ ما مُتَدانِ (٥) شَفيعانِ من قَلْبي لها جَدِلانِ (١)

<sup>=</sup>وبردا يمنةِ زَهَياني»؛ والنّوادر ١٥٨ وفيه البيت السابق؛ وخزانة الأدب ٣/٧٧٣ وفيه البيت السابق أيضًا.

الشَّرح: بردا يمنةٍ: ثوبان يمنيَّان. زهوان: ملوّنان.

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ٨٧؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٨؛ والنّوادر ١٥٨ فيه (ترفعا) بدل (تكشفا)؛ وخزانة الأدب وفيه (ترفعا)؛ والأغاني ٣٠٧/٢٣.

الشرح: تَبَيّنا: تَتَبَيّنا.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٨٧؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩، والأغاني ٣٠٧/٢٣ وفيهما «إذًا تريا» بدل «وتعترفا» و«بلين» بدل «دقاقًا»؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٨٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩ وفيه امن وجدي،؛ وشرح شواهد المغني المراعد المعني ٤١٤ وفيه المن حرّ، بدل المن حبّ،؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٧. الشرح: القرحة: الجراحة المتقادمة التي اجتمع فيها القيح. تكفان: تسيّلان الدّموع.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٨٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩؛ والمنازل والدّيار ٣٠٨/١ وفيه «أصفى» بدل «أرجى»؛ والظّرف والظّرفاء ١٣٨ وفيه «أحظى»؛ والنّوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٧؛ ومختصر تاريخ دمشق ٣٤٩/١٧ وفيه «أحظى»؛ والأغاني ٣١٢/٣٣ وفيه «أحظى»؛ وأخبار النّساء ٥٧ وفيه «أصفى».

الشّرح: المعرض: الذي أضرب وصدّ. المتواني: المقصّر.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩؛ والأغاني ٣٠٨/٢٣. الشرح: نأت: بعدت. دانيت: قاربت.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩ وفيه «جذلان» بدل «جدلان»؛ والحماسة الشجرية ١/ ٥٢٤؛ وفوات الوفيات ٤/ ٣٥٣؛ والأغاني ١/ ٥٠٥ وفيه «والناس ينسبون هذا الشعر إلى عروة بن حزام وليس له: الشعر لعلي بن عمرو الأنصاري، و٢٣/ ٣٠٨. الشرح: رام: أراد. جدلان: صلبان.

إذا قلتُ لا قالا: بلى، ثمّ أَصْبَحا فيا رَبِّ أنتَ المُسْتَعانُ على الذي فيا لَيْتَ كلَّ اثنينِ بينهما هوى فَيَقْضي مُحِبُّ من حبيبٍ لُبانةً أَمامي هوى لا نومَ دونَ لِقائِهِ فَمَنْ يَكُ لم يغرض فإتي وناقتي تَحِنُ فَتُبْدي ما بها مِنْ صَبابَةٍ

جميعًا على الرَّأْيِ الذي يَرَيانِ (۱) تَحَمَّلْتُ من عفراءَ منذ زَمانِ (۲) مِنَ النّاس والأَنْعامِ يَلْتَقِيانِ (۳) ويَرْعاهما رَبّي فلا يُرَيانِ (۱) وخَلْفي هوى قد شفّني وبَراني (۵) بِحَجْرٍ إلى أهلِ الحِمى غَرَضانِ (۱) وأخفي الذي لولا الأسى لَقَضاني (۷)

(٥) التخريج: الحماسة البصرية ٢/ ١٦٧.

الشّرح: شفّني: أوهنني. براني: أهزلني وأضعفني.

(٦) التخريج: الحماسة البصرية ٢/١٦٧؛ والدّرر اللوامع ١٣٧/٤؛ وشرح شواهد المغني ١/١٣٧؛ والكامل في اللغة والأدب ٢٠/١.

الشَّرح: لم يغرض: لم يَشْتَق. حجر: مدينة اليمامة وأمَّ قراها وقاعدتها.

(۷) التخريج: الحماسة البصرية ٢/ ١٦٧؛ والدّرر اللوامع ١٣٦/٤؛ وشرح شواهد المغني المربع: الحماسة الأدب ١٣٨٨؛ والمقاصد النحوية ٢/ ٥٥٢؛ ولسان العرب ١٩٥/٥ (غرض) و ١٤٧/٥٥ (قضى) وفيه هو للكلابي؛ ومغني اللبيب ١٤٢/١ و٢/ ٥٧٧؛ والكامل في اللغة والأدب ١/ ٢١ وفيه إنّ هذا البيت والذي قبله هما لأعرابي من بني كلاب؛ وتخليص الشواهد ٥٠٤.

ا**لشرح: ق**ضاني: أماتني.

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۹۹؛ وتزيين الأسواق ۲/ ۱۷۹؛ والحماسة الشجرية ۱/ ۲۵ وفيه «أقبلا» بدل «أصبحا»؛ والأغاني بدل «أصبحا»؛ والأغاني ٢/ ٣٠٥ وفيه «أصبحوا» بدل «أصبحا»؛ والأغاني ٢/ ٢٠٥ و٢٠٨ / ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٨٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٨٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩؛ والحماسة الشجرية ١/ ٢٤٥ وفيه «ألا» بدل «فيا»؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٤؛ والحماسة البصرية ٢/ ١٦٧ وفيه «بعد اليأس» بدل «والأنعام»؛ والتوادر ١٥٨؛ وخزانة الأدب ٣/٧٧٪.

الشّرح: الأنعام: الإبل، وتطلق أيضًا على البقر والغنم.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٨٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩ وفيه «حبيب» بدل «مُحبّ»؛ والنّوادر ١٥٨ وفيه «حبيب» بدل «محبّ»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٧. الشّرح: لبانة: حاجة.

وإِنِّي وإِيَّاهَا لَمُخْتَلِفَان (١) هوى ناقتي خَلْفي وقُدَّامي الهوى لِبَرْقِ إذا لاحَ النجومُ يَمانِ(٢) هوايَ عراقيُّ وتَثْني زِمامَها وشَوْقُ قَلوصي في الغُدُوِّ يَمانِ<sup>(٣)</sup> هوايَ أمامي ليس خلفي مُعَرَّجٌ لَمُخْتَلِفًا الأهواءِ مُضطَحِبانِ (٤) لَعَمْري إِنِّي يومَ بُصْرى وناقتى وما بِيَ من وَجْدِ إِذَا لَكَفَاني<sup>(ه)</sup> فَلُوْ تَرَكَتْني ناقتي من حَنينِها وما لكِ بِالْعِبْءِ الثَّقيل يَدانِ<sup>(٦)</sup> منى تَجْمعي شوقي وشوقَكِ تُفْدِحي الفِراقِ ومن صَرْفِ النّوى تَجِفان<sup>(٧)</sup> فيا كَبِدَيْنا من مَخافَةِ لوعةِ وإِنْ شُقّ لِلْبَيْنِ العَصا وَجِلانِ (^) وإذْ نحن مِنْ أَنْ تَشْحَطَ الدَّارُ غُرْبةً

القَلوَص: النَّاقة الطويلة القوائم: الشَّابة أو الباقية على السَّير.

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۸۸؛ والحماسة البصرية ۲/۲۲؛ والنوادر ۱۵۹؛ وخزانة الأدب ۳/۳۷؛ والكشكول ۲/۲۳؛ وفيه «خلف» بدل «خلفي» وهو للمجنون. لم نجده في ديوانه شرح الدكتور يوسف فرحات، دار الكتاب العربي.

 <sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ۸۹؛ وتزيين الأسواق ۲/ ۱۸۰؛ والنوادر ۱۵۹؛ وخزانة الأدب ۳/ ۳۷۸.
 الشرح: تثنى: تعطف، تطوي. الزمام: المقود، ما يُشَدّ به.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شَعره ٨٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٠؛ والنّوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٧؛ الشّرح: معرّج: مكان تُحبس المطيّة عليه ويُقام فيه.

 <sup>(</sup>٤) التخريج: مختصر تاريخ دمشق ٣٤٨/١٦.
 الشرح: بُضرى: بلدة بالشام. الأهواء: الميول.

<sup>(</sup>٥) التخريج: كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٨٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٠ وفيه «تظلعي» بدل «تفدحي»؛ وكتاب الأنوار ومحاسن الأشعار ١/ ٣٩٣ وفيه «تحملي» بدل «تجمعي» و«تثقلي» بدل «تفدحي» و وبالحمل، بدل «بالعبء؛ والنوادر ١٥٩ وفيه «تظلعي»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٨ وفيه «تظلعي»؛ ومختصر تاريخ دمشق ٣١/ ٣٤٨ وفيه «تظلعي» و «بالحمل».

الشرح: تفدحي: تثقلي.

 <sup>(</sup>۷) التخریج: شعره ۸۹؛ والتوادر ۱۵۹.
 الشرح: صرف النوی: نوائب البعد. تجفان: تخفقان، تضطربان.

<sup>(</sup>A) **التخريج:** شعره ۸۹؛ والنوادر ۱۵۹.

الشرح: تشحط: تبعد. البين: الفراق. وجلان: خائفان.

أَشَوْقُ عِراقِيُّ وأنتَ يَمانِ (1) عسى في صُرُوفِ الدَّهْرِ يَلْتَقِيانِ (٢) ولا لِلجبالِ الرَّاسِياتِ يَدانِ (٣) على كَبِدي من شِدَّةِ الخَفَقانِ (٤) وعرّافِ حَجْرِ إِنْ هما شَفياني (٥) وقاما مع العُوّادِ يَبتَدِرانِ (١)

يقولُ لِيَ الأصحابُ إِذْ يَعْدَلُونَني وليسَ يَمانِ للعراقي بِصاحبٍ تَحَمَّلْتُ مِنْ عفراءَ ما ليس لي بِهِ كَأَنَّ قَطاةً عُلِّقَتْ بِجَناحِها جَعَلْتُ لِعَرَافِ اليَمامةِ حُكْمَهُ فقالا: نَعَمْ نَشْفي مِنَ الدّاءِ كُلّهِ فقالا: نَعَمْ نَشْفي مِنَ الدّاءِ كُلّهِ

- (۱) **التخريج:** شعره ۸۹؛ وتزيين الأسواق ۲/۱۸۰؛ والحماسة البصرية ۲/۱٦٦؛ والتوادر ۱۵۹؛ وخزانة الأدب ۳/۳۷۸.
  - الشرح: يعذلونني: يلومونني.
  - (۲) التخريج: شعره ۸۹؛ والنوادر ۱۵۹؛ وخزانة الأدب ۳۷۸/۳ وفيه اللعراق.
     الشرح: صروف الدهر: نوائبه.
- (٣) التخريج: شعره ٨٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٠؛ وشرح شواهد المغني ١/٤١٤؛
   والنوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٨؛ وكتاب جمهرة الأمثال ١/ ٢١٣ وفيه «بالجبال»؛
   والأغاني ٣٠٨/٢٣.
- (٤) التخريج: شعره ٨٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٠؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٥؛ والشعر والشعراء ٢/ ٢٠٠، ومصارع العشاق ١/ ٣٠٠ ؛ والتوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٢/ ٢١٦ والشعراء ٢/ ٣٠٨؛ ومحاضرات الأدباء ٣/ ٨٠٠ ؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٤٨؛ والأغاني ٣٢/ ٣٠٨. الشرح: القطاة: طائر في حجم الحمام.
- (٥) التخريج: شعره ٩٠؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٠؛ والظرف والظرفاء ١٣٨ وفيه «نجد» بدل «حجر»؛ ومجالس ثعلب ١/ ٢٤١ و٢/ ٢٤٢ وفيه «نجد»؛ والحماسة البصرية ٢/ ١٦٧؛ والشعر والشعر والشعراء ٢/ ٦٢٨؛ ومصارع العشاق ١/ ٣٠، وفيه «نجد»، ٣١٩ و٢/ ١١٨، والتوادر ١٩٥٩ وفيه «نجد»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٢١٦؛ ٣٧٨؛ ومحاضرات الأدباء ٣/ ٨٩ وفيه «نجد»؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٤٨؛ والأغاني ٣٢/ ٣٠٧، ٣١٢؛ وأخبار النساء ٥٧ وفيه «نجد».
  - الشَّرح: العرَّاف: المنجم، المخبر عن الماضي والمستقبل، الطبيب.
- (٦) التخريج: شعره ٩٠؛ وتزيين الأسواق ٢/١٨٠؛ والظرف والظرفاء ١٣٨؛ ومجالس ثعلب ١/٢٤١؛ ومصارع العشاق ١٩١١؛ والنوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣٧٨/٣٠؛ ومختصر تاريخ دمشق ١٦/٣٤؛ والأغاني ٣٠٧/٢٣ وفيه الصدر: ورشّا على وجهي من الماء ساعة. ٣٠، ٣١٢؛ وأخبار النّساء ٥٧.
  - الشَّرح: العوَّاد: زوَّار المريض. يبتدران: يتسابقان في العمل.

نعم، وبلى، قالا: متى كنتَ هكذا فما تركا من رُقْيَةٍ يَعْلَمانِها فما شَفَيا الدَّاءَ الذي بيَ كُلَّهُ فقالا: شفاكَ الله، والله ما لَنا فرُحْتُ مِنَ العَرّافِ تسقُطُ عِمَّتي معي صاحبا صِدْقِ إذا مِلْتُ مَيْلَةً ألا أيُها العرّاف هل أنتَ باثعي

لِيَسْتَخْبِراني. قلتُ: منذ زَمانِ (۱) ولا شُرْبَةِ إلاّ وقد سَقَياني (۲) وما ذَخَرا نُصْحًا، ولا أَلُواني (۳) بِما ضُمِّنَتْ منكَ الضّلوعُ يَدانِ (٤) عَنِ الرّأسِ ما أَلْتاتُها بِبَنانِ (٥) وكانَ بِدَفِّي نِضْوَتي عَدَلاني (٥) مكانَكَ يومًا واحدًا بمكاني (٧) مكاني؟ (٧)

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ٩٠؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٠؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ۹۰؛ وتزيين الأسواق ۲/ ۱۸۱ وفيه «سلوة» بدل «شربة»؛ والظرف والظرفاء ١٨٨ وفيه «سلوة» و إلاّ بها» بدل «إلاّ وقد»؛ ومجالس ثعلب ١/ ٢٤١ وفيه «سلوة» و إلاّ بها»، و٢/ ٢٤٢؛ والحماسة البصرية ٢/ ١٦٧ وفيه «سلوة»؛ والشعر والشعراء ٢/ ١٢٨ وفيه «سلوة»؛ والتوادر ١٥٩ وفيه «سلوة»؛ وحزانة الأدب ٣/ ٢١٦؛ ٣٧٨ وفيه «حيلة» بدل «رقية» و «سلوة» و «إلاّ بها»؛ ومحاضرات وخزانة الأدب ٣/ ٢١٦؛ ٣٧٨ وفيه «حيلة» بدل «رقية» و «سلوة» و «الأعاني ٣٢ / ٢٠٠ وفيه «حيلة» بدل «رقية» و «سلوة».

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩٠؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١ وفيه (وما؛ بدل (فما؛ و(ولا ادَّخرا؛ بدل (وما ذخراً؛؛ والنّوادر ١٥٩ وفيه (وما؛ (ولا؛.

الشرح: أَلُواني: قَصَرا في حَقَّى.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١؛ والظرف والظرفاء ١٣٨ وفيه «حملت» بدل «ضمّنت»؛ ومجالس ثعلب ٢/ ٢٤١ وفيه «حملت»؛ ٢/ ٢٤٢؛ والحماسة البصرية ٢/ ١٦٧؛ والشعر والشعراء ٢/ ١٦٨ وفيه «حملت»؛ ومصارع العشّاق ١/ ٣١٩؛ والنّوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٢١٦ وفيه «حملت»، ٣٧٨؛ ومحاضرات الأدباء ٣/ ٩٨؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١٦/ ٣٠٨ وفيه «حملت»؛ والأغاني ٣٠٧/٢٣ وفيه «وقالا» بدل «فقالا»؛ وأخبار النّساء ٥٠ وفيه «فقال» و«حملت».

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١؛ والنّوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٨. الشرح: ألتاثها: أعصبها.

 <sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١؛ والنوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٨.
 الشرح: نضوتي: ناقتي. عدلاني: صححا وضعي، قوّما جلستي.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٢.

أَلَسْتَ تراني، لا رأيت، وَأَمْسَكَتْ فيا عَمْ يا ذا الغَدْرِ لا زِلْتَ مُبْتلَى غَدَرْتَ وكانَ الغَدْرُ مِنْكَ سَجِيَّةً وَأَوْرَثْتَني غَمَّا وكَرْبًا وحَسْرةً فلا زِلْتَ ذا شوقِ إلى مَنْ هويتَهُ وإِنِّي لأَهُوى الحَشْرَ إِذْ قيلَ إِنَّني وَإِنَّا على ما يَزْعُمُ النَّاسُ بَيْنَا وَإِنَّا على ما يَزْعُمُ النَّاسُ بَيْنَا تَحَدَّثَ أَصْحابي حديثًا سَمِعْتُهُ فقلتُ لهم: كلاً. وقالواً. جماعةً فقلتُ لهم: كلاً. وقالواً. جماعةً

بِسَمْعِكَ رَوْعاتُ من الحَدَثانِ (۱) حليفًا لِهَمَّ لازمٍ وهَوانِ (۲) فَأَلْزَمْتَ قلبي دائمَ الخفقانِ (۳) وأَوْرَثْتَ عيني دائمَ الهَمَلانِ (٤) وقلبُكَ مقسومٌ بِكُلِّ مكانِ (٥) وعفراء يومَ الحَشْرِ مُلْتَقِيانِ (۲) مِنَ الحبُ يا عفرا لَمُهْتَجِرانِ (۷) ضَحَيًا وأعناقُ المَطِيِّ ثَوانِ (۸) بلى، والذي يُدْعى بكلُ مكانِ (۹)

الشرح: الهملان: الانسكاب. فيض الدّموع.

الشّرح: مهتجران: مقاطعان بعضهما البعض، واهتجر بمعنى: هجر.

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ٩٢.

الشرح:روعات: فزعات. (٢) التخريج: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١؛ والنّوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣٧٨/٣. الشرح: يا عمّ: يقصد عمّه أبا عفراء. هوان: ذلّ.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١؛ والنّوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٨. الشرح: سجيّة: طبع.

<sup>(</sup>٤) المتخريج: شعره ٩٦؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨١ وفيه «وألبستني» بدل «وأورثتني»؛ والنوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) **التخريج**: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢؛ والنوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩١؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٥؛ والحماسة البصرية ٢/ ١٦٧؛ والنوادر ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩. الشَّرح: يوم الحشر: يوم القيامة.

<sup>(</sup>۷) التخريج: شعره ۹۱.

<sup>(</sup>٨) التخريج: شعره ٩١.

الشرح: ضحيًّا: في الضّحى، عند شروق الشمس. المطيّ جمع مطيّة: ما يركب من الدّواب.

<sup>(</sup>٩) التخريج: شعره ٩٢.

الشّرح: جماعة: جميعًا.

ألا يا غُرابِي دِمْنَةِ الدَّارِ بَيِّنا فَإِنْ كَانَ حَقًا ما تقولانِ فَاذْهَبا إِذَنْ تَحْمِلا لَحْمًا قليلاً وأَعْظُمًا كُلانيَ أَكُلا لم يَرَ النّاسُ مِثْلَهُ ولا يَعْلَمَنَ النّاسُ ما كانَ مِيْتَتِي ولا يَعْلَمَنَ النّاسُ ما كانَ مِيْتَتِي أَناسِيَةٌ عفراءُ ذكريَ بَعْدَما أَلا لَعَنَ الله الوُشاةَ وقَوْلَهُمْ فَوَيْحَكُما يا واشِيَيْ أُمُّ هَيْشَمِ فَوَيْحَكُما يا واشِيَيْ أُمُّ هَيْشَمِ

أبِالصَّرْمِ من عفراءَ تنتحبانِ؟(١) بِلَحْمِي إلى وَكْرَيْكُما فَكُلاني (٢) دِقاقًا وقَلْبًا دائمَ الخَفقانِ (٣) ولا تَهْضِما جَنبيَّ وَازْدَرِداني (٤) ولا يَهْضِما جَنبيَّ وَازْدَرِداني (٤) ولا يَهْضِما الطَّيْرُ ما تَذَرانِ (٥) تركتُ لها ذِكْرًا بِكُلِّ مَكانِ (٢) فُلانَهُ أَمْسَتْ خُلَّةً لِفُلانِ (٧) فَلانَهُ أَمْسَتْ خُلَّةً لِفُلانِ (٧) فَفِيمَ إلى مَنْ جِئْتُما تَشيانِ؟ (٨)

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۹۲؛ وتزيين الأسواق ۲/۲۸۱؛ والمنازل والدّيار ۳۰۷/۱ وفيه «أبالهجر» بدل «أبالصّرم»؛ والشعر والشعراء ۲/۸۲۸ وفيه «خَبِّرًا بدل «بيئنا» و «أبالهجر» بدل «أبالهجر»؛ وخزانة الأدب ۳/۳۷۷ وفيه «أبالهجر». الشّرح: الدّمنة: آثار الدّار، المزبلة. الصرّم: القطيعة.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٩٢؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢؛ والمنازل والدّيار ١/ ٣٠٨ وفيه «فانهضا» بدل «فاذهبا»؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٢٨ وفيه «فانهضا»؛ والنّوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩٢.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٣؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢؛ والنّوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩. الشّرح: ازدرداني: ابلعاني بسرعة.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩٣؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢ وفيه «ولا يأكلنَ» بدل «ولا يطعمنَ»؛ والنّوادر ١٦٠ وفيه «قصّتي» بدل «ميتتي» و«ولا يأكلنَ»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٩٧٩. الشرح: يطعمنَ: يأكلَنَ. تذران: تتركان.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٣.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٣؛ والحماسة الشجرية ١/٥٢٤ وفيه «أضحت» بدل «أمست»؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٥٥ وفيه «أضحت»؛ وشرح شواهد المغني ١/٥١٥؛ والحماسة البصرية ٢/١٦٧؛ والنوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩.

الشّرح: خُلّة: خليلة.

 <sup>(</sup>۸) التخريج: شعره ۹۳؛ والأغاني ۳۰۷/۲۳ وفيه:
 «فياواشيي عفراء ويحكما بمن وما وإلى من جئتما تشيان؟».

الشَوح: أمّ هيثم: كنية عفراء.

ألا أَيُها الواشي بِعفراءَ عندنا ألَسْتَ ترى لِلْحُبُ كيف تخلَّلَتْ لَوَ أَنَّ طبيبَ الإنسِ والجِنِّ داويا إذا ما جَلَسْنا مَجْلِسًا نَسْتَلِذُهُ تَكَنَّفَني الواشُونَ مِنْ كلِّ جانِبٍ وَلَوْ كانَ واشٍ بِالْيَمامَةِ دارُهُ فَيَا حَبَّذا مَنْ دونَهُ تَعْذِلونَني ومَنْ لَوْ أَراهُ في العَدُو أَتَيْتُهُ ومَنْ لَوْ أَراهُ صادِيًا لَسَقِيتُهُ

عَدِمْتُكَ مِنْ واشِ أَلَسْتَ تراني؟ (١) عَناجِيجُهُ جسمي، وكيف بَراني؟ (٢) الذي بيَ من عفراءَ ماشَفياني (٣) تواشَوا بِنا حتى أَمَلُ مكاني (٤) وَلَوْ كَانَ واشٍ واحدٍ لَكَفاني (٥) وداري بِأَعْلى حَضْرَمَوْتَ أَتاني (٢) ومَنْ حَلِيَتْ عيني به ولساني (٧) ومَنْ لو رآني في العَدُو أَتاني (٨) ومَنْ لو رآني في العَدُو أَتاني (٨) ومَنْ لو يَراني صادِيًا لَسَقاني (٩)

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ٩٣.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٩٣.

الشرح: تخلّلت: دخلت. عناجيج جمع عناج: وجع الصّلب والمفاصل. براني: أهزلني وأضعفني.

<sup>(</sup>٣) التخريج: الدرر اللوامع ٥/٧٤: وهمع الهوامع ٥/٥٠ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٣؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢؛ والحماسة الشجرية ٥٢٣/١؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٥؛ والنوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩؛ والبيت ورد في ديوان المجنون ٢٠٣ (شرح الدكتور يوسف فرحات، دار الكتاب العربي) في قصيدته المؤنسة، لكن لم يرد في القصيدة نفسها المثبتة في صفحة ٢٠٩ في الديوان المذكور نقلاً عن الديوان المخطوط.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩٤؛ وتزيين الأسواق ٢/١٨٢؛ والحماسة الشجرية ١/٥٢٣؛ وشرح شواهد المغني ١/٤١٥؛ والنوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩. الشرح: تكنفني: أحاط بي.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٤؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٢ وفيه الفجر: «أحاذرة من شؤمه لأتاني»؛ وشرح شواهد المغني ١/ ٤١٥؛ والنوادر ١٦٠ وفيه «أرضه» بدل «داره» والعجز: «أحاذره من شؤمه لأتاني»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩ وفيه العجز كما ورد سابقًا.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٤؛ والنوادر ١٦١ وفيه «يعذلونني» بدل «تعذلونني».

<sup>(</sup>٨) التخريج: شعره ٩٤؛ والنّوادر ١٦١ وفيه "رَآني" بدل "يراني".

<sup>(</sup>۹) **التخريج**: شعره ۹٤.

ومَنْ لَوْ يَراني عانيًا لَكَفاني (١) وَلَوْ كُنْتُ أَمْضى من شَباةِ سِنانِ (٢) ومالي يا عفراء غيرُ ثمانِ (٣) ويَقْطَعْنَ عرْضَ البيدِ بالوَخدانِ (٤) سُقي السَّمَ ممزوجًا بِشَبُ يَمانِ (٥) وضح لِوَشكِ الفُرْقَةِ الصَّرَدانِ (٢) إذا نحنُ مُتْنا ضَمَّنا كَفَنانِ (٧)

ومَنْ لو أَراهُ عانِيًا لَكَفَيْتُهُ ومَنْ هابَني في كلُ أَمْرٍ وهِبْتُهُ يُكَلِّفُني عَمِّي ثمانين بَكْرَةً ثمانٍ يُقَطِّعْنَ الأَزِمَّةَ بالبُرى فيا ليتَ عَمِّي يومَ فرَقَ بيننا بُنيَّةُ عَمِّي حيلَ بيني وبينَها فيا ليتَ مَحْيانا جميعًا ولَيْتَنا فيا ليتَ مَحْيانا جميعًا ولَيْتَنا

<sup>=</sup>الشرح: صاديًا: عطشان عطشًا شديدًا.

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۹۶؛ والأغاني ۳۰۷/۲۳ وفيه (بمن) بدل، ومَن، والفديته، بدل الكفيته؛ وهذا البيت ورد في ديوان المجنون ۱۹۲ (شرح الدكتور يوسف فرحات؛ دار الكتاب العربي).

الشُّوح: عانيًّا: أسيرًا، خاضعًا وذليلًا.

<sup>(</sup>۲) **التخريج**: شعره ۹۶؛ والنّوادر ۱٦١.

الشرح: هابني: خافني، اتقاني. الشباة من السيف: قدر ما يقطع به.

السنان: نصلُ الزمح. أ

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩٥؛ وتزيين الأسواق ١٨٣/٢ وفيه (ناقة) بدل (بكرة)؛ والنّوادر ١٦٠ وفيه (ناقة)؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩ وفيه (والرّحمان) بدل (يا عفراه)؛ ورسالة الغفران ٣٤٨ وفيه (ناقة).

الشّرح: بكرة جمع بكر: الفتيّ من الإبل.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٥.

الشّرح: الأزمّة جمع زمام: المعقود، ما يشدّ به. البرى جمع برة: الحلقة في أنف البعير. الوخدان: ضرب من سير الإبل، فيه تسرع وترمي بقوائمها كالنّعام.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعر ٩٥.

الشَّرح: الشُّبِّ: ملح معدني قابض لونه أبيض ومنه أزرق.

 <sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٥؛ والنوادر ١٦٠ ونيه (وصاح) بدل (وضج).
 الشرح: الصردان مثنى صُرد: طائر أبقع ضخم الرّأس يكون في الشجر، نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم المنقار، ويقال له الأخطب لاختلاف لونيه.

 <sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٥؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٧٩؛ والتوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩.
 الشرح: الكَفَن: ما يُلْبَسه الميت.

ویا لیت أنّا الدَّهْرَ فی غیرِ ریبَةِ
یُطَرُدُنا الرُّعیانُ عنْ کُلِّ مَنْهَلِ
إِذَا نحنُ خِفْنا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَنا
فَوَاللهِ ما حَدَّثْتُ سِرَّكِ صاحبًا
سِوى أَنَّني قد قُلْتُ یومًا لِصاحبی
ضحیًا وَمَسَّتْنا جَنوبٌ ضعیفةٌ
تَحَمَّلْتُ زَفْراتِ الضَّحی فَأَطْقَتُها

بَعيرانِ نَرْعَى القَفْرَ مُؤْتَلِفَانِ (۱) يَقُولُونَ بَكُرا عُرَّةٍ جَرِبانِ (۲) رَدى الدَّهْرِ دانى بَيْنَنا قَرْنانِ (۳) أَخَا لَي ولا فاهَتْ به الشَّفَتانِ (۱) ضُحَى وقَلوصانا بنا تَخِدانِ (۵) نسيمٌ لِرَيّاها بِنا خَفِقانِ (۱) وما لَي بِزَفْراتِ العَشِيِّ يَدانِ (۷) وما لَي بِزَفْراتِ العَشِيِّ يَدانِ (۷)

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ۹۰؛ وتزيين الأسواق ۲/ ۱۸۰؛ والتوادر ۱٦٠ وفيه «خليّان» بدل «بعيران»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩ وفيه «خليّان».

 <sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ٩٥؛ والنوادر ١٦٠ وفيه:
 (إذا ما وَرَدْنا مَنْهَلا صاحَ أهله وقالوا بعيرا عُرَةٍ جربانِ.
 الشرح: منهل: نبع. البكر: الفتي من الإبل. العُرة: الجَرَب.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩٦.

الشّرح: الرّدى: الهلاك، دانى: قارب،

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٦؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٣؛ والمنازل والدّيار ١/ ٣٠٨ وفيه (نصيحًا) بدل (أخًا لي، والنّوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩.

الشرح: فاهت: نطقت.

<sup>(</sup>٥) **التخريج**: شعره ٩٦؛ وتزيين الأسواق ١٨٣/٢؛ والمنازل والدّيار ١٨٣٠٨؛ والنّوادر ١٦٠٨؛ والنّوادر ١٦٠٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٧٩؛ والأغاني ٣١١/٢٣.

الشَرح: القَلوص: النّاقة الطويلة القوائم. الشّابة أو الباقية على السّير. تخدان: تسرعان في سيرهما وترميان بقوائمهما كالنّعام.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٦: وتزيين الاسواق ٢/١٨٣: والنّوادر ١٦٠: وخزانة الادب ٣/ ٣٧٩. الشرح: الجنوب: رياح تهبّ من جهة الجنوب. ريّاها: ريحها الطيبة.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٦؛ وتزيين الأسواق ١٨٣/٢؛ والدّرر اللّوامع على همع الهوامع ١/ ٨٦٥ وفيه «وحُمُّلت» بدل «تحملّت»؛ وذيل الأمالي ١٥٩؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠؛ وهمع الهوامع ١/ ٣٤؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٥١٩؛ وشرح الأشموني ٣/ ٦٦٨؛ وشرح ابن عقيل ٣٣٤؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٩٨ وفيه هو لأعرابي من بني عُذْرة؛ وأوضح المسالك ٤/ ٣٠٤ بلا نسبة؛ والنّوادر ١٦٠.

فيا عَمُّ لا أُسْقِيتَ من ذي قَرابَةٍ بِلالاً فقد زَ فأنت ولم يَنْفَعْكَ فَرَّقْتَ بَيْنَنا ونحنُ جَمير ومَنْيْتَني عَفْراء حتى رَجَوْتُها وشاعَ الذي مُنَعَّمَةٌ لم يأتِ بين شَبابِها ولا عَهْدِها ترى بُرَتَيْ سِتُ وستين وافيًا تَهابانِ ساقً فَوَاللهِ لولا حُبُّ عفراءَ ما التقى عَلَيَّ رواقا خُلَيْقانِ هَلْهالانِ لا خَيْرَ فيهما إِذَا هَبَّتِ ال

بِلالاً فقد زَلَّت بِكَ القَدَمانِ (۱) ونحنُ جَميعٌ شَعْبُنا مُتَدانِ (۲) وشاعَ الذي مَنَّيْتَ كُلَّ مكانِ (۳) ولا عَهْدِها بِالثَّدْيِ غيرُ ثَمانِ (۵) تَهابانِ ساقَيْها فَتَنْفَصِمانِ (۵) عَلَي رواقا بيتِكِ الخَلِقانِ (۲) إذا هَبَّتِ الأرواحُ يَصْطَفِقانِ (۷) وباللّيلِ يسري فيهما اليَرَقانِ (۸)

<sup>(</sup>۱) التخريج: شعره ٩٦؛ وتزيين الأسواق ٢/١٨٣؛ والنّوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠. الشّرح: البلال: ما يُبلّ به الحلق من ماء أولَبَن.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٩٦.

 <sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩٦؛ وتزيين الأسواق، ٢/١٨٣؛ والتوادر ١٦٠؛ وخزانة الأدب ٣٨٠/٣.

الشَّرح: منَّيتني: جعلتني أتمنَّى. البيت إشارة إلى وعد أبي عفراء لعروة بأنَّ عفراء ستكون زوجة له.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٦.الشّرح: الثدي: النّهد.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩٦.

<sup>(</sup>٦) **التخريج**: شعره ٩٧؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٣؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠. **الشرح**: الخَلِقان: الباليان.

 <sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٧؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٣ وفيه «رواقان خفّان» بدل «خليقان هفّافان».
 هلهالان»؛ والنّوادر ١٦١ وفيه «رواقان هفّافان».

الشرح: هلهالان: رقيقان، ردينا النسيج.

<sup>(</sup>A) التخريج: شعره ۹۷؛ والنوادر ۱۲۱ وفيه:

<sup>«</sup>خليقان هلهالان لا خير فيهما قبيحان يجري فيهما البرقان»

في البيت إقواء؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠ وفيه الصدر: «رواقان خفّاقان لا خير فيهما». الشرح: اليرقان: دود يسطو على الزّرع. في البيت إقواء، والحركة هي الضمّة لأنّ اليرقان فاعل يسري، إنّما وضعت الكسرة لمجاراة القافية.

ورَحْلَي على نهاضة الخَدَيانِ (١) ولا ما نَحَتْ عينايَ في الهَمَلانِ (٢) يُسَدّانِ أَحْيانًا ويَنْفَجِرانِ (٣) إليَّ فما لي منهما بَدَلانِ (٤) ألِفّانِ مِنْ أعلاهما هَدِيانِ (٥) وإذْ حُلُقانا بالصّبا يَسَرانِ (٢) بنئيّة ذي قاذورة شَنانِ (٧) وقامتْ عِنانا مُهرَة سَلِسانِ (٨) ومَثْناهُما رِخُوانِ يَضْطَرِبانِ (٩) ومَثْناهُما رِخُوانِ يَضْطَرِبانِ (١) وقطارٌ مِنَ الجوزاءِ مُلْتَبِدانِ (١٠) وقطارٌ مِنَ الجوزاءِ مُلْتَبِدانِ (١٠)

ولم أَتْبِعِ الأَظْعانَ في رَوْنَقِ الضَّحى ولا خَطَرَتْ عَنْسٌ بِأَغْبَرَ نازِحٍ كَأَنَّهما هَزْمانِ من مُسْتَشِئَةٍ أَرى طائِريَّ الأَوَّلَيْنِ تَبَدَّلا أَرى طائِريَّ الأَوَّلَيْنِ تَبَدَّلا أَحَصَانِ من نَحْوِ الأَسافِلِ جُرِّدا لِعَفْراءَ إِذْ في الدَّهْرِ والنَّاسِ غَرَّةً لِا فَيْ الدَّهْرِ والنَّاسِ غَرَّةً لَكُمْنا وَشَاحَيْها إِذَا ما ارْتَدَتْهما كَأَنَّ وِشَاحَيْها إِذَا ما ارْتَدَتْهما يَعْضُ بِأَبْدانِ لها مُلْتَقاهما وتَحْتَهما حِقْفانِ قد ضَرَبَتْهما وتَحْتَهما حِقْفانِ قد ضَرَبَتْهما وتَحْتَهما حَقْفانِ قد ضَرَبَتْهما وتَحْتَهما وتَحْتَهما وتَفْانِ قد ضَرَبَتْهما وتَحْتَهما وتَحْتَهما وتَعْفانِ قد ضَرَبَتْهما وتَحْتَهما وتَعْفانِ قد ضَرَبَتْهما وتَعْفانِ قد فَرَبَتْهما وتَعْفانِ قد فَرَبَتْهما وتَعْفانِ قد فَرَبَتْهما وتَعْمَا وَقَانِ قَدْ فَرَيَّ وَلَّالِ قَدْ فَرَبَانِ فَا فَالْ قَدْ فَرَبَانِ فَا فَرَبَانِ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْسَافِلَ فَالْ فَالَا فَالْ فَالْ فَالْمُولِ وَلَالِ فَالْ فَالْ فَالْ فَالْمُولِ فَالْمِنْ فَالْ فَالْمُنْ فَالْمُولُ فَالْمُولُ فَالْمُ فَالْمُنْ فَالْمُولُ فَالْمُنْ فَالْمُالِ فَالْمُنْ فَالْمُنْ

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ٩٧؛ وتزيين الأسواق ١٨٣/٢؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠. الشّرح: الأظعان جمع ظمينة: الهودج، المرأة ما دامت في الهودج. نهّاضة: كثيرة النهوض. الخديان: ضرب من سير الإبل.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ٩٧.

الشرح: العنس: الناقة القوية. أغبر: ما لونه الغبرة. نازح: بعيد. الهَمَلان: فيض الدّمع.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ٩٧.

الشرح: هزمان مثنى هزم: السحاب الرقيق بلا ماء. مستشنة: قربة.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٧.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩٧.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠. الشرح: غرّة: لا خبرة لها. يسران: سلان، مُعدّان مُهَيّآن.

 <sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ٩٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والنوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠.
 الشرح: ذو قاذورة: الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه. شنآن: مبغض.

 <sup>(</sup>٨) التخريج: شعره ٩٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٩) التخريج: شعره ٩٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والنوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١٠) التخريج: شعره ٩٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠. الشّرح: حقفان مثنى حقف: ما اعوجٌ من الرّمل واستطال. القطار من الإبل: قطعة منها=

أَعَفْراءُ كم مِنْ زَفْرَةِ قد أَذَقْتِني فَلَوْ أَنْ عَيْنَيْ ذي هوى فاضتا دَمّا فَهَلْ حادِيا عفراء إِنْ خِفْتَ فَوْتَها ضَروبانِ للتّالي القطوفِ إذا وَنى فما لكما من حادِيَيْنِ رُمِيتُما فما لكما من حادِيَيْنِ كُسِيتُما فما لكما من حادِيَيْنِ كُسِيتُما فَمَا كَانَهُ فَمَا عَفْراءَ مَا عَفْراءَ مُلْتقى ألا حَبَدًا مِنْ حُبِّ عَفْراءَ مُلْتقى

وحزْنِ أَلَجَّ العيْنَ بالهَمَلانِ (۱) لَفاضَتْ دَمًا عينايَ تَبْتَدِرانِ (۲) عَليَّ إِذَا نَادَيْتُ مُرعَوِيانِ (۳) مُشيحانِ من بَغْضائِنا حَذِرانِ (٤) بِحُمّى وطاعونِ أَلا تَقِفانِ ؟ (٥) سرابيلَ مُغلاةً من القَطِرانِ (٢) على النَّحْرِ والأحشاءِ حَدُّ سِنانِ (٧) نَعَمْ وألا لا حيث يَلْتَقِيانِ (٨) نَعَمْ وألا لا حيث يَلْتَقِيانِ (٨)

<sup>=</sup>يلي بعضها بعضًا على نَسَق واحد. الجوزاء: الشَّاة السوداء التي في وسطها بياض.

<sup>(</sup>١) **التخريج**: شعره ٩٨، وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ۹۸؛ والنوادر ۱٦١.

الشرح: تبتدران: بادر بعضهما بعضًا إلى إفاضة الدم أيهما يسبق إليه.

<sup>(</sup>٣) **التخريج**: شعره ٩٨؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٤؛ والتوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨١. الشرح: الحادي: الذي يغنّي وهو يسوق الإبل. مرعوبان: اللذان يكفّان عن الجهل.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ٩٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ١٨١. الشّرح: وني: ضعف، فتر. مُشيحان: مُعرضان.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ٩٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥ وفيه «ويا لكما» بدل «فما لكما»؛ والتوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ٩٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥؛ والنّوادر ١٦١ وفيه «وما» بدل «فما»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨١.

الشَرح: سرابيل جمع سربال: القميص أو كلّ ما يلبس. القطران: سيّال دهنيّ يُتَّخذ من بعض الأشجار كالصنوبر والأرز.

<sup>(</sup>۷) التخريج: شعره ۹۹؛ وتزيين الأسواق ۲/ ۱۸۵ وفيه «الكبد» بدل «النحر»؛ والظرف والظرفاء ۱۲۸ وفيه «فلهفي. . . لهفًا» بدل «فويلي . . . ويلّ»؛ ومجالس ثعلب ۱/ ۲٤۱ وفيه «ويلّ»؛ ومجالس ثعلب ا/ ۲۶۱ وفيه «ويلّ» بدل «ويلّ»؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨٩ وفيه «ويلّ»؛ ومختصر تاريخ دمشق ٢١/ ٣٤٩ وفيه «فلهفي . . لهفّ . . . »؛ والأغاني ٣٨ / ٢٨ وفيه «ويلّ» و«الصّدر» بدل «النحر»؛ وأخبار النّساء ٥٧ وفيه «ويلّ».

<sup>(</sup>٨) التخريج: شعره ٩٩؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥؛ والمنازل والدّيار ١/٣٠٨ وفيه العجز «نعام وبركٍ حيث يلتقيانِ»؛ والنّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨١؛ والأغاني ٣٣/ ٣٦١=

أَحَقًا عِبادَ اللهِ أَنْ لَسَتُ زائرًا كَأَنِّي وإِيّاهُ على ظَهْرِ موعِدٍ لَوَأَنَّ أَشَدَّ النّاسِ وَجُدًّا ومِثْلَهُ فَيَشْتَكِيانِ الوجْدَ ثُمَّتَ أَشْتكي وما تَركَتْ عفراءُ مِنْ دَنَفِ دوّى فقد تَركَتْني ما أعي لمحدُّثِ وقد تَركَتْ عفراءُ قلبي كَأَنَهُ

عُفَيْراءَ إِلا والوليدُ يَراني<sup>(۱)</sup> فقد كِذْتُ أَقْلي شَأْنَه وقَلاني<sup>(۲)</sup> مِنَ الجِنِّ بعد الإنس يَلْتَقِيانِ<sup>(۳)</sup> لِأَضْعَفَ وَجْدي فوقَ ما يَجِدانِ<sup>(3)</sup> بِدَوْمَةَ مَطْوِيٍّ له كَفَنانِ<sup>(۵)</sup> حديثًا وإِنْ ناجَيْتُهُ ونَجاني<sup>(۱)</sup> جَناحُ غُرابِ دائمُ الخَفَقانِ<sup>(۷)</sup>

<sup>=</sup>وفيه:

<sup>«</sup>ألا حبَّذا من حبّ عفرا وادبًا نعامٌ وبُزُلٌ حيث يلتقيان».

الشّرح: نعم وألا لا: أراد بقوله شفتيها لأنّ الكلمتين في الشفتين تلتقيان.

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) التخريج: شعره ۱۰۰.

الشّرح: أقلي: أبغض.

<sup>(</sup>٣) **التخريج**: شعره ١٠٠؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥؛ ومصارع العشّاق ١/ ٢٦٥؛ والنّوادر =١٦٢؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ١٠٠؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥ وفيه «ويشتكيان» بدل «فيشتكيان»؛ ومصارع العشّاق ١/ ٢٦٥؛ والنّوادر ١٦٦؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ١٠٠.

الشَّرح: الدَّنف: المرض الثقيل الملازم، أو المريض الذي لزمه المرض. دوى: ملازم مكانه

<sup>(</sup>٦) **التخريج:** شعره ١٠٠؛ وتزيين الأسواق ٢/ ١٨٥؛ ومصارع العشّاق ١/ ٢٦٥؛ والتّوادر ١٦١؛ وخزانة الأدب ٣/ ٣٨١؛ والأغاني ٣٠٧/٢٣ وفيه «وقد تركتني لا أعي....».

<sup>(</sup>۷) التخريج: شعره ۱۰۰؛ وتزيين الأسواق ۲/۱۸٦؛ والحماسة البصرية ۲/۱٦٧؛ ومصارع العشّاق ۱/۲۹؛ وفيه (لقد، بدل (فقد، و(عقاب، بدل (غراب،؛ والنّوادر ۱٦١؛ وخزانة الأدب ۳/۳۸۱.

#### وقال:

#### [من الطويل]

عَشِيَّة جو الماءِ يختبِراني (۱) وشخصانِ بِالْبَرْقاءِ مُرْتَبِعان (۲) مِنَ السُّوقِ عَبْدا نِسُوةٍ غَزِلان (۳) مِنَ اللّيلِ وَالْكَلْبانِ مُنْطَوِيان (٤) وسادُهما مِنْ مِعْصَمٍ ومِتان (٥) بِدُويَّةٍ يَخدوهما حَدِيان (٢) بِدُويَّةٍ يَخدوهما حَدِيان (٢) فُرى الطّامساتِ الفرْدِ من وَرَقان (٧)

عَجِبْتُ مِنَ القَيْسِيِّ زَيْدٍ وَتِرْبِهِ
هما سَأَلاني ما بَعيرانِ قُيدا
هما بَكْرَتانِ عائطانِ اشتراهما
هما طَرَفا الخَوْدَيْنِ تحت دُجُنَّة
فباتا ضجيعَيْ نِعْمَة وسَلامة
وَأَصْبَحَتا تحتَ الحِجالِ وأَصْبَحا
فما جَأْبُهُ المِدرى تَروحُ وتَغْتَدي

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ١٠١.

الشرح: الترب: الصديق وله العمر نفسه.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ١٠١.

الشرح: البرقاء: الأرض الغليظة فيها حجارة ورمل وطين. مرتبعان من ارتبع: أكل الرّبيع وسمن.

<sup>(</sup>۳) التخريج: شعره ۱۰۱.

الشرح: بكرتان: ناقتان فتيتان. العائط: الصائح. غزِلان: ضعيفان في السّعي.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ١٠١.

الشَوح: الخَوْدين مثنى الخَوْد: المرأة الشَّابَّة. الدُّجُنَّة: الظلمة.

<sup>(</sup>٥) التخريج: شعره ١٠١.

الشرح: منان: ما يكتنف الصّلب عن يمين وشمال من لحم وعَصَب.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ١٠١.

الشَّرخ: الحجال جمع حَجَلة: ستر يضرب للعروس في جوف البيت. الدويَّة: البرّيَّة.

<sup>(</sup>۷) التخريج: شعره ۱۰۱.

الشرح: جأبة المدرى: تقال للظبية حين يطلع قرنها، لأنّ القرن أوّل ما يطلع يكون غليظًا ثم يدق فنبّه بذلك على صغر سنّها.

هوًى ليَ أَبْلى جِدَّتي وبَراني (۱)
تُرِنّانِ ممّا بي وتَصْطَفِقانِ (۲)
يقومانِ أَرْضًا من وراءِ عُمانِ (۳)
إِزَارٌ لها تحتَ القميص يَمانِ (۵)
بعيرانِ نَرْعى القفرَ مُؤْتَلِفانِ (۵)
عَنِ النّومِ إِنَّ الشوقَ عنه عَداني (۱)
صِفا النّومَ لي إِنْ كنتُما تَصِفانِ (۷)
لِيَ الويْلُ مما يكتبُ المَلكانِ (۸)
علينا قليلًا إِنْنا غَرِضانِ (۹)

بِأَنْفَعَ لِي منها وأَنَّى لِذَاكِرٍ رَأَتْني حَفَافَيْ طُخْفَتَيْنِ فَظَلَّتا مِنْ وراءِ عراعِرٍ بِبَطْنِ مُنيم مِنْ وراءِ عراعِرٍ تَمَنَّيْتُ من وَجْدي بِعفراءَ أَنَّن تَمَنَّيْتُ من وَجْدي بعفراءَ أَنَّنا ألا خبراني أَيُها الرّجلانِ وكيف يَلَذُ النّومُ أَمْ كيف طَعْمُهُ أُصَلِي فَأَبْكي في الصَّلاةِ لِذِكرِها خلليً عوجا اليومَ وانتظرا غدًا خليليً عوجا اليومَ وانتظرا غدًا

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ١٠٢.

الشَّرح: أبلي جِدَّتي: صيَّرني باليًّا. براني: أهزلني وأضعفني.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ١٠٢.

الشَرح: الطخف: السّحاب المرتفع الرقيق، والطّخف شيءٌ من الهمّ يغشى القلب. تُرنّان: تلتهيان.

<sup>(</sup>٣) التخريج: شعره ١٠٢.

الشرح: بطن منيم وعراعر: موضعان.

<sup>(</sup>٤) التخريج: شعره ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) ا**لتخريج**: شعره ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) التخريج: شعره ١٠٢.

الشرح: عداني: صرفني وشغلني.

<sup>(</sup>٧) التخريج: شعره ١٠٢.

<sup>(</sup>٨) **التخريج**: شعره ١٠٣؛ ورد في ديوان جميل ١٠٢ (جمع وتحقيق الدكتور إميل يعقوب، دار الكتاب العربي).

الشّرح: الملكان: مُنكّر ونكير وهما فتّانا قبور، يدوّنان أعمال الميت.

<sup>(</sup>٩) التخريج: شعره ١٠٣.

الشرح: غَرِضان: مشتاقان.

وإِنَّ غدًا باليومِ رَهْنُ وإِنَّما مَسيرُ غدٍ كاليومِ أَوْ تَريانِ (١) إِذَا رُمْتُ هِجْرانًا لها حالَ دونَه حِجابانِ في الأَحْشاءِ مُؤْتَلِفانِ (٢)

- 13 -

وقال:

[من الطويل]

نَذُودُ بِذِكْرِ اللهِ عنّا مِنَ السُّرى إِذَا كَانَ قَلْبَانًا بِنَا يَجِفَانِ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) التخريج: شعره ١٠٣.

الشرح: يقصد أن يقول لصاحبيه انكما ستريان ان حالتي لن تتبدل فهي هي اليوم وغدًا.

<sup>(</sup>٢) التخريج: شعره ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) **التخريج**: الدّرر اللّوامع ١/ ١٥٥ وفيه هو لعروة أو لكعب صاحب ميلاء؛ وهمع الهوامع ١/ ١٥ بلا نسبة.

الشّرح: نذود: ندفع. السّرى: السّير في الليل. يجفان: يخفقان، يضطربان.

# ﴿قافية الياء﴾

#### - 14 -

وكان عروة حين أُخرجت عفراء يُلصقُ بطنَه بحياضِ النَّعَمِ يريد بَرْدَها، فيقال له: مهلاً لا تقتلُ نفسك، ألا تتقي الله؟ فيقول:

#### [من الطويل]

بِيَ اليَّاسُ أَوْ داءُ الهُيامِ شَرِبْتُهُ فَإِيَّاكَ عَنِي لا يَكُنْ بكَ ما بِيا<sup>(١)</sup> فما زادَني النَّاهونَ إلاَّ صبابةً ولا كَثْرَةُ الواشينَ إلاَّ تمادِيا<sup>(٢)</sup>

- 15 -

وقال:

[من الطويل] من يطالِبُني عمّي ثمانينَ ناقةً وما ليَ يا عفراءُ إلاّ ثمانِيا (٣)

华 华 杂

<sup>(</sup>۱) التخريج: مصارع العشّاق ۱/ ۳۲۱ وفيه «سقيته» بدل «شربته»؛ وخزانة الأدب ۲/ ۹۹۰ وفيه «السلّ» وفيه «. . . . . . أصابني . . . . لا أُصِبْكَ بدائيا»؛ ولسان العرب ۱۱/ ۳۴۱ وفيه «السلّ» بدل «اليأس» و«أصابني» بدل «شربته»؛ والشعر والشعراء ۲/ ۳۳۱؛ والأغاني ۳۲/ ۳۲۸ وفيه «والدّاء الهيام»؛ ومختصر تاريخ دمشق ۲۱/ ۳٤۸.

<sup>(</sup>۲) **النخریج:** مختصر تاریخ دمشق ۳٤٨/١٦.

<sup>(</sup>٣) **التخريج**: خزانة الأدب ٣/ ٣٧٥؛ والنوادر ١٦٠.



### ملحق أوَّل:

# ترجمة عروة بن حزام من بعض كتب الأدب والتراجم

- ١- ترجمته من كتاب الأغاني.
- ٢- ترجمته من كتاب «مختصر تاريخ دمشق».
  - ٣- ترجمته من كتاب «مصارع العشّاق».
  - ٤- ترجمته من كتاب «الشعر والشعراء».
  - ٥- ترجمته من كتاب «تزيين الأسواق».



# 1- أخبار عروة بن حزام من كتاب «الأغاني»

#### اسمه ونسبه:

هو عُروة بن حِزام بن مُهاصر، أحد بني حزام بن ضبَّة بن عبد بن كبير بن عُذرة.

شاعر إسلامي، أحد المتيمين الذين قتلهم الهوى، لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه عقال بن مُهاصِر وتشبيبه بها.

#### عروة وعفراء:

أخبرني بخبرها جماعة من الرواة، فمنه ما أخبرني به الحسن بن علي بن محمد الآدمي قال: حدثنا عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات قال: حدثني موسى بن عيسى الجعفري عن الأسباط بن عيسى العذري، وأخبرني الحسين بن يحيى المرداسي ومحمد بن مزيد بن أبي الأزهر، عن حماد بن اسحاق عن أبيه عن رجاله [وأخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثنا عمر بن شبة. وأخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار عمن أسند اليه. وأخبرني ابراهيم بن أبوب الصائغ عن ابن قتيبة] وقد شقت رواياتهم وجمعتها.

قال الأسباط بن عيسى - وروايته أتمها وأشد اتساقًا عن الروايات جميعها: - أدركت شيوخ الحيّ يذكرون.

أنه كان من حديث عروة بن حزام وعفراء بنت عقال: أن حِزامًا هلك وترك ابنه عروة صغيرًا في حِجر عمه عقال بن مهاصر، وكانت عفراء تِرْبًا

لعروة، يلعبان جميعًا، ويكونان معًا، حتى ألف كل واحد منهما صاحبه إلفًا شديدًا، وكان عقال يقول لعروة – لما يرى من إلفهما: – أبشر فإن عفراء امرأتك إن شاء الله، فكانا كذلك حتى لحقت عفراء بالنساء، ولحق عروة بالرجال، فأتى عروة عمة له يقال لها هند بنت مهاصر [فشكا اليها ما به من حب عفراء] وقال لها في بعض ما يقول لها: يا عمة، إني لأكلمك وأنا منك مستحي، ولكن لم أفعل هذا حتى ضقت ذرعًا بما أنا فيه، فذهبت عمته إلى أخيها فقالت له: يا أخي قد أتيتك في حاجة أحبُ أن تحسن فيها الردّ، فإن الله يأجرك بصلة رحمك فيما أسألك. قال لها: قولي فلن تسألي حاجة إلا رددتك بها. قالت: تُزوج عروة ابن أخيك بابنتك عفراء؟ فقال: ما عنه مذهب، ولا هو دون رجل يُرغب فيه ولا بِنَا عنه رغبة، ولكنه ليس ما عنه مذهب، ولا هو دون رجل يُرغب فيه ولا بِنَا عنه رغبة، ولكنه ليس بذي مال، وليست عليه عَجلة. فطابت نفس عروة وسكن بعض السكون.

#### أم عفراء تريد ذا مال:

وكانت أمها سيئة الرأي فيه، تريد لابنتها ذا مال ووَفْر، وكانت عُرضة ذلك كمالًا وجمالًا، فلما تكاملت سنه وبلغ أشدّه عرف أن رجلًا من قومه ذا يسار ومال كثير يخطبها، فأتى عمه فقال: يا عم قد عرفت حقي وقرابتي، وإني ولدك وربيت في حِجرك، وقد بلغني أن رجلًا يخطب عفراء، فإن أسعفته بطلبته قتلتني وسفكت دمي، فأنشدك الله ورحمي وحقي، فرَق له وقال له: يا بنيّ، أنت مُعدِم، وحالنا قريبة من حالك، ولست مخرجها إلى سواك، وأمها قد أبت أن تزوجها إلا بمهر غالي، فاضطرب واسترزق الله تعالى.

فجاء إلى أمها فألطفها وداراها، فأبت أن تجيبه إلا بما تحتكمه من المهر، وبعد أن يسوق شطره إليها، فوعدها بذلك، وعلم أنه لا ينفعه قرابة ولا غيرها إلا بالمال الذي يطلبونه، فعمل على قصد ابن عم له مُوسر، كان مقيمًا باليمن فجاء إلى عمه وامرأته فأخبرهما بعزمه، فَصَوّباه، ووعداه ألا يُحْدِثان حدثًا حتى يعود.

#### ابن عمه يعطيه مائة من الإبل:

وصار في ليلة رحيله إلى عفراء فجلس عندها ليلة هو وجواري الحيّ يتحدثون حتى أصبحوا، ثم ودّعها وودع الحيّ وشدَّ على راحلته، وصحبه في طريقه فتيان من بني هلال ابن عامر كانا يألفانه، وكان حَيَّاهم متجاوِرَيْنِ، وكان في طول سفره ساهيًا، يكلمانه فلا يفهم، فِكرة من عفراء، حتى يُردَّ القولُ عليه مرارًا، حتى قدم على ابن عمه، فلقيه وعرّفه حاله وما قدم له، فوصله وكساه، وأعطاه مائة من الإبل، فانصرف بها إلى أهله.

#### نقضوا عهد الإله:

وقد كان رجل من أهل الشام من أسباب بني أمية نزل في حي عفراء، فنحر ووهب وأطعم، وكان ذا مال، فرأى عفراء؛ وكان منزله قريبًا من منزلهم، فأعجبته وخطبها إلى أبيها، فاعتذر اليه وقال: قد سميتها إلى ابن أخ لي يَغدِلها عندي، وما إليها لغيره سبيل، فقال له: إني أرغبك في المهر، قال: لا حاجة لي بذلك، فعدل إلى أمها فوافق عندها قبولًا، لبذله، ورغبت في ماله، فأجابته ووعدته، وجاءت الى عقال فآدته (الفني يطرق عليها بابها؟ والله ما ندري أعروة حتى تحبس ابنتي عليه وقد جاءها الغني يطرق عليها بابها؟ والله ما ندري أعروة حيّ أم ميت؟ وهل ينقلب اليك بخير أم لا؟ فتكون قد حرمت ابنتك خيرًا حاضرًا ورزقًا سنيًا، فلم تزل به حتى قال لها: فإن عاد لي خاطبًا أجبته، فوجّهت اليه أن عُذ إليه خاطبًا. فلما كان من غد نحر جُزرًا عِدّة، وأطعم ووهب، وجمع الحيّ معه على طعامه، وفيهم أبو عفراء، لما طعموا أعاد القول في الخطبة، فأجابه وزوجه وساق اليه المهر، وحُوّلت إليه عفراء. وقالت قبل أن يدخل بها:

يا عُرُو إِن الحيِّ قد نقضوا عهد الإله وحاولوا الغَدرا

<sup>(</sup>١) آدته: أثقلته.

في أبيات طويلة، فلما كان الليل دخل بها زوجها، وأقام فيهم ثلاثًا، ثم ارتحل بها إلى الشام، وعمد أبوها إلى قبر عتيق فجدّده وسوَّاه، وسأل الحيَّ كتمانَ أمرها.

#### عروة يرحل إلى الشام:

وقدم عروة بعد أيام، فنعاها أبوها إليه، وذهب به إلى ذلك القبر، فمكث يختلف اليه أيامًا وهو مضنى هالك، حتى جاءته جارية من الحي فأخبرته الخبر، فتركهم وركب بعض إبله، وأخذ معه زادًا ونفقة، ورحل إلى الشام فقدمها، وسأل عن الرجل فأخبر به، ودُلُّ عليه، فقصده وانتسب له الى عدنان، فأكرمه وأحسن ضيافته، فمكث أيامًا حتى أنِسوا به، ثم قال لجارية لهم: هل لك في يد تولينيها؟ قالت: نعم، قال: تدفعين خاتمي هذا إلى مولاتك، فقالت سوءة لك، أما تستحي لهذا القول؟ فأمسك عنها، ثم أعاد عليها وقال لها: ويحك هي والله بنت عمي، وما أحدٌ منا إلَّا وهو أعز على صاحبه من الناس جميعًا، فاطرحي هذا الخاتم في صَبُوحها فإن انكرتْ عليكِ فقولي لها: اصطبح ضيفك قبلك، ولعله سقط منه، فرقّت الأمة وفعلت ما أمرها به، فلما شربت عفراء اللبن رأت الخاتم فعرفته، فشهقت ثم قالت: أصدقيني عن الخبر، فصدقتها، فلما جاء زوجها قالت له: أتدري من ضيفك هذا؟ قال: نعم، فلان بن فلان، للنسب الذي انتسبه له عروة، فقالت: كلا والله يا هذا، بل هذا عروة بن حزام ابن عمي، وقد كتمك نفسه حياء منك.

#### وقال عمر بن شبة في خبره:

بل جاء ابنُ عمَّ له فقال: أتركتم هذا الكلب الذي قد نزل بكم هكذا في داركم يفضحكم؟ فقال له: ومن تَعني؟ قال: عروة بن حزام العذري ضيفك هذا، قال: أو إنه لعروة؟ بل أنت والله الكلب، وهو الكريم القريب.

#### خلوة ثم فراق:

#### قالوا جميعًا:

ثم بعث اليه فدعاه، وعاتبه على كتمانه نفسه إياه، وقال له: بالرحب والسعة، نشدتك الله إن رِمْتَ (١) هذا المكان أبدًا. وخرج وتركه مع عفراء يتحدثان، وأوصى خادمًا له بالاستماع عليهما، وإعادة ما تسمعه منهما عليه، فلما خَلُوا تشاكيًا ما وجدا بعد الفراق، فطالت الشكوى، وهو يبكي أحرّ بكاء، ثم أتته بشراب وسألته أن يشربه، فقال: والله ما دخل جوفي حرامٌ قط ولا ارتكبته منذ كنت، ولو استحللت حرامًا لكنت قد استحللته منك، فأنت حظّي من الدنيا، وقد ذهبتِ منى وذهبتُ بعدك فما أعيش، وقد أجمل هذا الرجل الكريم وأحسن، وأنا أستحيي منه، ووالله لا أقيم بعد علمه مكاني، وإني عالم أني أرحل إلى منيتي. فبكت وبكى وانصرف، فلما جاء زوجها أخبرته الخادم بما دار بينهما، فقال: يا عفراء، امنعي ابن عمك من الخروج، فقالت: لا يمتنع، هو والله أكرم وأشد حياء من أن يقيم بعد ما جرى بينكما، فدعاه وقال له: يا أخي، اتَّق الله في نفسك، فقد عرفتُ خبرك، وإنك إن رحلتَ تَلِفتَ، ووالله لا أمنعك من الاجتماع معها أبدًا، ولئن شئتَ لأفارقَتُها ولأنزلنَّ عنها لك، فجزاه خيرًا وأثنى عليه وقال: إنما كان الطمع فيها آفتي، والآن قد يئست، وقد حملت نفسي على الصبر، فإن اليأس يسلي، ولي أمور، ولا بد لي من رجوعي إليها، فإن وجدت من نفسى قوة على ذلك وإلا رجعت إليكم وزرتكم، حتى يقضي الله من أمري ما يشاء. فزودوه وأكرموه وشيّعوه، فانصرف، فلما رحل عنهم نُكِس بعد صلاحه وتماسكه، وأصابه غَشْيٌ وخفقان، فكان كلما أغمي عليه أُلقي على وجهه خمار لعفراء زودته إياه، فيفيق، قال: ولقيه في الطريق ابنُ مكحول عرَّاف اليمامة، فرآه وجلس عنده، وسأله عما به، وهل هو خَبل أو

<sup>(</sup>١) رمت: فارقت.

جنون؟ فقال له عروة: ألك علم بالأوجاع؟ قال: نعم، فأنشأ يقول: ولكنَّ عمى يا أُخَيَّ كذوبُ فإنك إن داويتني لطبيب يُلذِّعها بالمؤقدات طبيبُ فتَسْلُو ولا عفراء منك قريبُ أمامي ولا يهوى هواي غريبُ وما عَقبتُها في الرّياح جَنوبُ لها بين جلدي والعظام دبيب

بصنعاء عُوجا اليوم وانتظراني فإنكما بي اليوم مُبتَليان بوَشْك النَّوى والبّين مُعترفان وَمَا وإلى مَنْ جئتما تشيانِ؟ ومن لو رآني عانيًا لفداني بيَ الضُّرُّ من عفراءَ يا فتيانِ بَلِينَ وقلبا دائمَ الخفقانِ حديثًا وإن ناجيته ونجانِي وعرَّافِ حَجْر إن هما شفياني ولا شَرْبةِ إلا وقد سقياني وقاما مع العُوَّادِ يبتدرانِ بما ضُمَّنت منك الضلوعُ يدانِ على الصدر والأحشاء حَدُّ سِنانِ

ما بي من خَبْل ولا بيَ جِنَّة أقول لعراف اليمامة داونى فوا كَبدا أمستْ رُفاتًا كأنما عشية لا عفراء منك بعيدةً عشيّة لا خَلفي مَكرٌ، ولا الهوى فوالله لا أنساك ما هبّت الصّبا وإنى لتغشاني لذِكراك هزَّةً وقال أيضًا يخاطب صاحبيه الهلاليين بقصته:

> خلِيلَيّ من عليا هِلاكِ بن عامر ولا تزْهدا في الذُّخر عندي وأجمِلًا أُلِمًا على عفراءَ إنكما غدًا فيا وَاشِيَيْ عفراءَ ويحكما بمَنْ بمن لو أراه عانيًا لفديْتُه مَتى تَكشفا عنى القميص تَبَيَّنَا إذًا ترَيا لحمًا قليلًا وأعظما وقد تركتْني لا أعي لمحدُّثِ جلعتُ لعرّاف اليمامةِ حُكمه فما تركا من حيلةٍ يعرفانها ورشًا على وجهى من الماءِ ساعَةً وقالا شفاك الله والله ما لنا فويلي على عفراء ويلاً كأنه

أُحِبَ ابنة العذري حُبًا وإن نأت ودانَيْت فيها غير ما مُتداني

#### صوت

[إذا رام قلبي هَجْرها حال دونه شفيعان من قلبي لها جَدِلانِ] غنته شارية ولحنه من الثقيل الأول:

إذا قلت: لا قالا: بلى ثم أصبحا جميعًا على الرأي الذي يريان] تحمّلت من عفراء ما ليس لي به ولا للجبالِ الراسياتِ يَدانِ فيا رَبّ أنت المستعان على الذي تحمّلتُ من عفراء منذُ زمانِ كأنّ قَطاةً عُلُقت بجناحها على كبدي من شدَّة الخفقانِ

#### وفاة عروة وعفراء:

قال: فلم يزل في طريقه حتى مات قبل أن يصل إلى حَيِّه بثلاث ليال، وبلغ عفراءَ خبرُ وفاته، فجزعت جزعًا شديدًا وقالت ترثيه:

ألا أيها الركب المُخِبُّون ويحكم بحقَّ نعيتم عُروةَ بنَ حِزامِ؟ فلا تَهْنَىءِ الفتيانَ بعدك لذة ولا رَجعوا من غَيْبةِ بسلامِ وقُلْ للحَبالى لا تُرَجِّينَ غائبًا ولا فَرحاتٍ بعده بغُلام قلائل قال: ولم تزل تُردُدُ هذه الأبيات وتندبه بها حتى ماتت بعد أيام قلائل بعده.

#### مفاجأة:

وذكر عمر بن شبة في خبره:

أنه لم يعلم بتزويجها حتى لقي الرُّفقة التي هي فيها، وأنه كان توجه الى ابن عم له بالشام لا باليمن فلما رآها وقف دهشًا ثم قال:

فما هي إلا أن أراها فُجاءة فأبهَتُ حتى ما أكادُ أجيبُ وأصدِفُ عن رأيي الذي كنت أزتني وأنسى الذي أزمعتُ حين تَغيبُ

ويُظهر قلبي عُذْرَها ويُعِينُها وقد علمت نفسى مكانَ شِفائها حلفْتُ برب الساجدين لربهم لئن كان بَرْدُ الماءِ حَرَّانَ صادِيًا دواء العراف لا يفيده:

عليَّ فما لي في الفؤاد نَصيبُ قريبًا، وهل ما لا يُنال قَريبُ؟ خُشوعًا وفوق الساجدين رَقيبُ إلى حبيبًا إنها لحبيبُ

وقال أبو زيد في خبره:

ثم عاد من عند عفراء إلى أهله وقد ضَنِيَ ونَحَل، وكانت له أخوات وخالة وجدَّة، فجعلن يَعِظْنه ولا ينفع، وجئن بأبي كحيلة رباح بن شداد مولى بني ثعيلة، وهو عراف حجر، ليداويه، فلم ينفعه دواؤه.

وذكر أبو زيد قصيدته النونية التي تقدم ذكرها وزاد فيها:

ضُحى وَقَلُوصانا بنا تَخِدَانِ نَعَامٌ وبُزْلٌ حيث يَلتقيانِ

وعينانِ ما أوفيت نَشْزًا فتنظرا مآقيهما إلا هما تكفانِ سوى أنني قد قلت يومًا لصاحبي ألا حبّذا من حُبّ عفرا وَادِيَا يلصق صدره بحياض الماء:

وقال أبو زيد:

وكان عروة يأتي حياض الماء التي كانت إبل عفراء تردها، فيلصق صدره بها، فيقال له: مهلاً، فإنك قاتل نفسك، فاتق الله. فلا يَقبل، حتى أشرف على التلف، وأحس بالموت، فجعل يقول:

بِيَ اليأس والدَّاءُ الهُيامُ سُقِيته فإياكَ عَنِّي لا يَكُن بك ما بِيَا يموت خوف ان يتوب الله عليه:

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون، عن أبي السائب قال:

أخبرني ابن أبي عَتيق قال: والله إني لأسير في أرض عذرة، إذا بامرأة

تحمل غلامًا جَزْلًا، ليس يُحمل مثلُه، فعجبت لذلك، حتى أقبلت به، فإذا له لِحية، فدعوتها فجاءت، فقلت لها: ويحك، ما هذا؟ فقالت: هل سمعت بعروة بن حزام؟ فقلت: نعم، قالت: هذا والله عروة، فقلت له: أنت عروة؟ فكلمني وعيناه تذرفان وتدوران في رأسه، وقال: نعم أنا والله القائل:

جعلت لعرّاف اليمامة حُكمه وعراف حَجْرِ إن هما شفياني فقالا نعم نَشفي من الداء كلّه وقاما مع العوّاد يبتدران فعفراء أحظى الناسِ عندي مودّة وعفراء عني المُغرِض المُتواني قال: وذهبت المرأة، فما برحتُ من الماء حتى سمعت الصيحة، فسألت عنها فقيل: مات عروة بن حزام.

قال عبد الملك: فقلت لأبي السائب: ومن أي شيء مات؟ أظنه شَرِق، فقال: سخنت عيناك، بأي شيء شرق؟ قلت: بريقه – وأنا أريد العبث بأبي السائب – أفترى أحدًا يموت من الحب؟ قال: والله لا تُفلح أبدًا، نعم يموت خوفًا أن يتوب الله عليه.

#### فاظ وربٌ محمد:

أخبرني عمي قال: حدثنا الكراني عن العمري عن الهيثم بن عدي، عن هشام بن عروة عن أبيه.

عن النعمان بن بشير قال: ولاني عثمان رضي الله عنه صدقاتِ سعدِ هُذَيمٍ، وهم بَلِيّ وسَلامان وعُذرة وضَبّة بن الحارث ووائل، بنو زيد، فلما قبضت الصدقة قسمتها في أهلها، فلما فرغت وانصرفت بالسهمين الى عثمان رضي الله عنه، إذا أنا ببيت مفرد عن الحيّ، فمِلْت اليه، فإذا أنا بفتى راقد بِفناء البيت، وإذا بعجوز من ورائه في كِسْر البيت، فسلّمت عليه، فرد عليّ بصوت ضعيف، فسألته: مالك؟ فقال:

كأنّ قطاة عُلِّقت بجناحها على كبدي من شدّة الخفقان

وذكر الأبيات النونية المعروفة، ثم شهق شهقة خفيفة كانت نَفْسُه فيها [فنظرت الى وجهه فإذا هو قد قضى] فقلت: أيتها العجوز، من هذا الفتى منك؟ قالت: ابني، فقلت: إني أراه قد قَضَى، فقالت: وأنا والله أرى ذلك، فقامت فنظرت في وجهه ثم قالت: فاظ<sup>(۱)</sup> وربً محمد، قال: فقلت لها: يا أماه، من هو؟ فقالت: عروة بن حزام أحد بني ضبَّة، وأنا أمه. فقلت لها: ما بلغ به ما أرى؟ قالت: الحبُّ، واللهِ ما سمعت له منذ سنة كلمةً ولا أنَّة الا اليوم، فإنه أقبل عليّ ثم قال:

من كان من أُمهاتي باكيًا أبدًا فاليوم إني أراني اليوم مقبوضًا يُسْمِعنَنيه فإني غيرُ سامِعه إذا علوتُ رقاب القومِ معروضًا قال: فما برحت من الحي حتى غسّلته وكفنته وصليت عليه ودفنته.

#### عفراء تندبه ثلاثًا وتموت في الرابع:

وذكر أبو زيد عمر بن شبة في خبره هذه القصة عن عروة بن الزبير فقال هذين البيتين بحضرته:

من كان من أخواتي باكيًا أبدًا.

قال: فحضرنه فبرزن والله كأنهن الدَّمى فشققن جيوبهن، وضربن خدودهن، فأبكين كلَّ من حضر، وقضى من يومه.

وبلغ عفراء خبره، فقامت لزوجها فقالت: يا هَناه، قد كان من خبر ابن عمي ما كان بلغك، ووالله ما عرفت منه قط الا الحسن الجميل، وقد مات في وبسببي، ولا بد لي من أن اندبه وأقيم مأتمًا عليه، قال: افعلي، فما زالت تندبه ثلاثًا حتى توفيت في اليوم الرابع. وبلغ معاوية بن أبي سفيان خبرُهما، فقال: لو علمت بحال هذين الحُرين الكريمين لجمعت بينهما.

وروي هذا الخبر [عن هارون بن موسى القروي عن محمد بن الحارث المخزومي عن هشام بن عبدالله. عن عكرمة، عن هشام بن عروة عن أبيه]

<sup>(</sup>١) فاظ: مات.

أنه كان شاهد لذلك اليوم ولم يذكر النعمان بن بشير في خبره.

#### تعرض عليه فيرفضها!!

وذكر هارون بن مسلمة عن غُصَين بن بَرَّاق عن أم جميل الطائية.

أن عفراء كانت يتيمة في حِجْر عمّها عَمّه، فعرضها عليه فأباها، ثم طال المدى، وانصرف عروة في يوم عيد، بعد أن صلى صلاة العيد، فرآها وقد زُيّنت، فرأى منها جمالًا بارعًا، وقدّمت له تحفة فنال منها وهو ينظر إليها، ثم خطبها الى عمه فمنعه ذلك، مكافأة لما كان من كراهته لها لمّا عرضها عليه، وزوجها رجلًا غيره، فخرج بها إلى الشام، وتمادى في حبها حتى قتله.

#### يطاف به حول البيت:

حدثنا محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا عبدالله بن شبيب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وغيره، عن سليمان بن عبد العزيز بن عمران الزهري قال:

حدثني خارجةُ المكي<sup>(١)</sup> أنه رأى عروة بن حزام يطاف به حول البيت، قال: فدنوت منه، فقلت: من أنت؟ فقال: الذي أقول:

أفي كل يوم أنت رام بلادها بعينين إنساناهما غرقان؟ ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضرِ الروحاء ثم ذراني فقلت: له زدني، فقال: لا والله ولا حرفًا.

#### لم يبق منه الا خياله:

أخبرني على بن سليمان الأخفش قال: حدثني أبو سعيد السكري قال: حدثني محمد بن حبيب قال: ذكر الكلبي.

عن أبي صالح قال: كنت مع ابن عباس بعرفة، فأتاه فِتيان يحملون بينهم فتّى لم يَبق منه إلا خيالُه، فقالوا له: يا بن عم رسول الله، اذعُ له، فقال: وما به؟ فقال الفتى:

<sup>(</sup>١) لعله خارجة المللي «بلامين».

بنا من جَوَى الأحزان في الصدرِ لوعة تكاد لها نَفْسُ الشفيقِ تَذُوبُ ولكنما أبقى حُشاشة مُغُولِ على ما به عُودٌ هناك صَلِيبُ قال: ثم خَفَت في أيديهم فإذا هو قد مات، فقال ابن عباس: هذا قتيل الحب لا عَقْلٌ ولا قَود، ثم ما رأيت ابن عباس سأل الله جل وعز في عشيته إلا العافية مما ابتلي به ذلك الفتى، قال: وسألنا عنه فقيل: هذا عروة بن حزام.



# ٢ ترجمة عرْوَةُ بنُ حِزَامِ بنِ مُهَاصِر من مختصر تاريخ دمشق

ويقال: ابن حِزام بن مالك، أبو سعيد الْعُذْرِيّ أَحَدُ بني ضِنَّة بن عَبْدِ بنِ كَبير بن عُذْرة.

شاعرً حجازيٌ مشهور، كان يشبُّ بابنةِ عَمِّهِ عَفْراء بنت مُهَاصِر بن مالك، ويقال: بنت عِقال بن مُهَاصِر؛ وكان أهلُها خرجُوا من الحجاز إلى الشام فتبعهم، وقد ذكر كونه ببصرى في أبيات:

#### [من الطويل]

لَمُخْتَلِفا الأهواء مُصْطَحِبانِ ومالك بالحِمْل الثقيلِ يَدانِ (۱) وعرَّافِ حَجْرٍ إنْ هما شَفَياني (۲) ولا رُقْيةٍ إلاَّ وقد رقيباني بما حُمَّلَتْ منك الضلوعُ يدانِ على كَبدي من شِدَّةِ الخَفَقانِ

لعمريَ إني يومَ بُضرى وناقتي متى تحملي شوقي وشوقَك تَظْلَعي جعلتُ لعرًاف اليمامة حُكْمَهُ فما تركا من حيلةٍ يَعْلَمانِها وقالا: شفاك الله، والله مالنا كأن قطاةً عُلُقَتْ بجناحِها

وحِزام: بكسر الحاء المهملة، وزاي معجمة.

وعُروة هذا قتيل الحُبّ.

ولما احتملَ زوجُ عفراء إلى الْبَلْقاء، كان عروةُ بن حِزام يأتي مواضعَ

<sup>(</sup>١) تظلعي: من ظلع إذا عرج في مشيه. اللسان (ظلع).

<sup>(</sup>٢) حجر: مدينة اليَّمامة وأم قراها وقاعدتها: ويروى: (وعراف نجد) كما سيأتي.

إبياتِها وأعطانَ إبِلها (١)، فيُلْصقُ صدرَه بتُرابها، فيقال له: يا هذا، اتَّقِ اللهَ في نفسك. فيقول: إليكم عني ويُنشد:

#### [من الطويل]

بِيَ الياسُ أو داءُ الهُيَامِ شَربتُهُ فإيَّاكَ عني لا يَكُنْ بكَ ما بيا فما زادَني الناهونَ إلاَّ صَبَابةً ولا كَثْرَةُ الواشينَ إلاَّ تماديا قالوا: ورآهُ شيخٌ منهم فقال له: مَهْ يا بْنَ أخ، فما فعل هذا منَّا أحَدٌ إلَّا هلك. فقال: يا عم، إني لمكروب، وإني لأجدُ حرًّا على كَبِدي؛ فما زالَ به الحبُّ حتى هلك؛ فبلغ معاويةً بنَ إني سفيان فقال: لو علمنا بهذين به الحبُّ حتى هلك؛ فبلغ معاويةً بنَ إني سفيان فقال: لو علمنا بهذين

قال ابن أبي عَتيق:

الكريمين لجمعنا بينهما.

إني لأسيرُ في أرض عُذْرَة، إذا أنا بامرأةِ تحملُ غلامًا خَدْلًا، ليس مثله يُتَوَرَّك (٢)، فعجبت لذلك، فتقبِلُ به، فإذا برجلٍ له لحية! قال: فدعوتُها، فجاءت، فقلت: ما هذا وَيْحك؟ فقالت: أسمِعتَ بعُروة بن حِزام؟ قلت: نعم. قالت: هذا عُروة بنُ حِزام، فقلت له: أنت عروة؟! فكلَّمني وعيناه تدورانِ في رأسه، وقال: نعم أنا الذي أقول:

جعلتُ لِعرَّافِ اليمامة حُكْمَه وعرَّافِ نجدِ إِنْ هما شَفَياني فَلَهْفي على عفراءَ لَهْفٌ كَأَنَّهُ على النَّخر والأحشاء حَدُّ سِنان فعفراءُ أحظى الناسِ عندي مَوَدَّةً وعفراءُ عني الْمُغرِضُ الْمُتَوَاني

قال: ثم ذهبَت، فما برِحَتْ ممرَّ الماء حتى سمعتُ الصيحة، وقالوا: مات عروةُ بن حزام.

قال النعمانُ بن بشير:

<sup>(</sup>١) أعطان: جمع عطن، وهو مبرك الإبل. اللسان (عطن).

<sup>(</sup>٢) الخَدْل: العظيم الممتلىء. يُتَوَرِّك: تحمله على وَرِكها. اللسان (خدل، ورك).

استعملني عُمر بنُ الخطاب - أو قال عثمان - على صدَقات سَغدِ هُذَيم وعُذْرة وسَلامانِ وضِنَّة والحارث، وهم قُضاعة، فلما قبضتُ الصدقة وقسمتُها بين أهلها، أقبلتُ بالسهمَيْن الباقيين إلى عمر - أو عثمان - فلما كنتُ بعد ذلك في أيام يزيد، ببلاد عُذْرة في حيَّ منهم يقال لهم: بنو هند، إذا أنا ببيتٍ حَريد، منفردِ عن الحيّ، جاحشٍ عن الحيّ (۱)، فمِلْتُ إليه فإذا عجوز جالسةٌ عند كِسُر البيت (۲)، وإذا شابٌ قائم في ظِلِّ البيت، فلما دنوتُ منه وسلَّمت ترنَّم بصوتٍ له ضعيف:

بَذَلْتُ لِعَرَّافِ اليمامة حُكْمَهُ وعرَّاف حَجْرِ إِنْ هما شفيَاني فقالا: نعَمْ، نشفي من الداء كُلِّه وقاما مع العُوَّاد يبتدران نعَمْ وبَلَى، قالا: متى كنتَ هكذا؟ ليستخبراني قلت: منذُ زَمَان فما تركا من رُقْيَةٍ يعلمانِها ولا سَلُوةٍ إِلاَّ بها سقياني فقالا: شفاكَ الشُّه، واللهِ مالنا بما حُمَّلَتْ منكَ الضُّلوعُ يَدَانِ

قال: ثم شهِق شَهْقة خفيفة، فإذا هو قد مات، فقلت: أيتها العجوز، ما أظنُّ هذا النائم بِفِناء بيتك إلا قد مات. فقالت: نفسه والله نفسه ثلاث مرات. فدخَلني من ذلك ما لا يعلمه إلَّا الله، واغتممتُ وخفتُ أن يكونَ موتُه لكلامي؛ فلما رأتِ العجوزُ جَزَعي قالت: هَوِّنْ عليك، فإنه قد مات بأجَلِهِ واستراح مما كان فيه، وقدِم على ربِّ غفور، فهل لك في استكمال الأجْر، هذه الأبياتُ منك غيرَ بعيد، تأتيهم فتنعاهُ لهم، وتسألهم حُضورَه. فاسترحتُ إلى قولها، وأتيت أبياتًا منهم على قَدْرِ ميل، فنعيتُه إليهم وحفظتُ الشعر، فجعل الرجلُ بعد الرجل يسترجع إذا أخبرته؛ فبينا أنا وحفظتُ الشعر، فجعل الرجلُ بعد الرجل يسترجع إذا أخبرته؛ فبينا أنا أدور إذا بامرأةٍ كأنها الشمسُ طالعة، فقالت: أيّها الناعي، بفيك

<sup>(</sup>١) الحريد: منفرد منعزل عن جماعة القبيلة، وكذا الجاحش: المتنحي عن الناس. اللسان (حرد).

<sup>(</sup>٢) كسر البيت: جانبه.

الكَثْكَثُ<sup>(۱)</sup>، بفيك الحَجر، مَنْ تنعى؟ قلت عروة بنَ حِزام. قالت: بالذي أرسل محمدًا بالحق هل مات؟ قلت: نعم. قالت ماذا فعل قبل موته؟ فأنشذتُها الشعر، فما نَهْنَهتْ<sup>(۲)</sup>، أنْ قالت:

### [من الوافر]

عَدَاني أَنْ أَزُوركَ يَا خَلَيْلي مَعَاشِرُ كَلُهُم وَاشِ حَسُودُ (٣) مَا اللَّوَاهِي وَعَابُونَا وَمَا فَيَهُم رَشِيدُ أَشَاعُوا مَا سَمَعَتَ مِن الدَّوَاهِي وَعَابُونَا وَمَا فَيَهُم رَشِيدُ فَأَمَّا إِذْ ثُويُتَ اليّومَ لَحُدًا ودُورُ النّاسِ كَلُهُمُ لُحودُ فَأَمَّا إِذْ ثُويُتَ اليّومَ لَحُدًا ودُورُ النّاسِ كَلُهُمُ لُحودُ فَاقًا ولا لَهُمُ ولا أثرى عديدُ (٤) فلا طابَتْ لنا الدنيا فُوَاقًا ولا لَهُمُ ولا أثرى عديدُ (٤)

وحرَّكتُ مطِيَّتي وقدِمْتُ الشام، فدخلتُ على يزيدَ بن معاوية، فدفعتُ إليه الكتاب، وأخبرتُه بالأمر الذي قدِمْتَ له؛ فسألني عن أمور الناس وقال لي: هل رأيت في طريقك شيئًا تحدثني؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، رأيت عجبًا من العَجب، وحدَّثتُه الحديث؛ فاستوى جالسًا ثم قال: يا محمد بن قيس، امضِ الساعة – قبل أن تعرف ما قدِمْتَ له – إلى الموضع.

قال محمد بن قيس: فمررتُ بموضع الحي، فوجدتُ إلى جانبه قبرًا آخر، فسألتُ عنه، فقيل: المرأة التي أكبَّتْ على هذا القبر لم تذُقُ طعامًا ولا شرابًا ولم تُرفَغ إلَّا ميتةً بعد ثلاث، فجئتُ ببني عَمِّهِ وعَمِّها فأتيتُ بهم أمير المدينة فأحَقَّهم جميعًا في شرف العطاء.

كان عروةُ بن حِزام وعفراء بنت مالك نشآ جميعًا، فعَلِقَها عَلاقَةَ الصَّبَا، وكان يتيمًا في حِجْرِ عمَّه حتى بلغ؛ وكان عروةُ يسألهُ أَنْ يُزَوِّجَه إيَّاها، فكان يسوِّفُه إلى أن خرج في غير أهله إلى الشام؛ وقدم على أبي عَفْراء ابنُ

<sup>(</sup>١) الكثكث: بفتح الكافين وكسرهما: دقائق التراب وفتات الحجارة.

<sup>(</sup>٢) نهنهت: كفّت.

<sup>(</sup>٣) عداني: صرفني وشغلني.

<sup>(</sup>٤) الفواق: قدر ما بين الحلبتين من الوقت.

عمَّ له من البَلْقاء، كان حاجًا، فخطبها فزوَّجوه إيًاها فحملها. وأقبل عروةُ في عِيره تلك، حتى إذا كان بِتَبُوك نظر إلى رُفْقة مُقْبلة من نحو المدينة، فيها امرأة على جمل أحمر، فقال الأصحابه: والله لكأنها شمائلُ عَفْراء. فقالوا له: وَيُحك ما تتركُ ذكر عفراء على حالٍ من الحال. فلما تبيّنها بقي مَبْهُوتًا لا يَحِيرُ كلامًا حتى بعُد القوم فذلك قوله:

## [من الطويل]

وإني لتعروني لذكراكِ رَوْعة لها بين جِلْدي والعظام دبيبُ وما هو إلا أن أراها فُجَاءة فأُبْهَتَ حتى ما أكادُ أجيبُ وقلت لعرَّافِ اليمامةِ: داوِني فإنك إن داويتني لطبيبُ فما بيَ منْ سُقْمٍ ولا طَيْفُ جِنَّةٍ ولكنَّ عمِّي الحِمْيَرِيُّ كذوبُ عشية لا عفراءُ منك بعيدة فتسلو ولا عفراءُ منك قريب

ثم انصرف عروة إلى أهله، فأخذه البكاء والهُلاس<sup>(۱)</sup> حتى لم يبق منه شيء فقال أناس: إنه لمسحور، وإنَّ به جِنَّة، وإنه لَمُوسُوس، وبالخَضارِم من اليَمامة طبيبٌ يقال له سالم، له تابع من الجن، وهو أطبُّ الناس، فساروا إليه وجاؤوا به، فجعل يشفيه ويُنشُرُ عنه (۱)، فقال له عروة: يا هناه، هل عندك للحُبِّ من رُقْية؟ قال: لا والله. فانصرفوا حتى مرُّوا بطبيب بحَجْر فعالجه، وصنع به مثل ذلك، فقال له عروة: ما دوائي إلا شخص مقيم بالبَلقاء. فانصرفوا به وهو يقول:

جَعَلْتُ لَعَرَّافِ اليمامةِ حُكمه وعرّافِ حَجْرِ إِنْ هما شَفَياني وزاد في حديث آخر: أنَّ عروة قال لأهله: إنْ نظرتُ إلى عَفْراء ذهب وجعي، فخرجوا به حتى نزلوا الْبَلْقاء مستخفين، فكان لا يزالُ يُلِمُّ بعَفْراء

<sup>(</sup>١) الهلاس: شبه السُّلال، وهو داء يُهْزِل ويضني ويقتل. اللسان (هلس، سلل).

<sup>(</sup>٢) من النُشْرة وهي ضرب من الرُقْيَة، يُعالج به من كان يُظن أن به مسًا من الجن، سُمُّيت نَشْرَة لأنه يُنَشِّر بها عنه ما خامره من الداء، أي يُكشف عنه ويُزال. اللسان (نشر).

ينظرُ إليها، وكانت عند رجل سيِّد كثيرِ المال والغاشية، فبينا عروة يومًا بسوقِ البَلْقاء إذْ لقيّهُ رجلٌ من بني عُذْرَة، فسأله متى قدم هذا الكلبُ عليكم أمسى الرجل تعشَّى مع زوج عَفْراء، ثم قال: متى قدم هذا الكلبُ عليكم الذي قد فضحكم؟ قال زوجُ عَفْراء: أنت أولى بأنْ تكونَ كلبًا منه، ما علمتُ على عروة إلَّا خيرًا، ولا رأيت فتى في العرب أخيا منه، ولا علمتُ بمَقْدَمِه، ولو علمتُ لضممتُه إلى منزلي. فلما أصبح غدا يستدلُ عليهم حتى جاءهم، فقال لهم: أنزَلْتم ولَمْ ترَوْا أنْ تعلموني منزلكم، عليَّ وعليّ إنْ كان منزلكم إلَّا عندي. فقالوا: نعم. نتحوَّلُ إليك هذه الليلة أوْ من غد. فلمًّا ولَوْا قال عروة: قد كان من الأمر ما ترَيْن، ولئنْ أنتنَّ لم تخرجُنَ معي لأركبنَّ رأسي، الحَقُوا بقومكم، فليس بي بأس. فقرَّبوا ظَهْرَهم فارتحلوا، ونُكِسَ (١) فلم يَزِلُ يثقُل حتى نزلوا وادي القُرى.

قال عروة بنُ الزُّبير:

مررتُ بوادي القُرى فقيل له: هل لك في عروة؟ قلت: نعم. فجئتُه فالتفتُ إلى إخوانه فقال:

مَنْ كان من أمَّهاتي باكيًا أَبَدًا فالآنَ إني أراني اليومَ مَقْبُوضا يُسْمِعْنَنِيهِ فإنِّي غَيْرُ سامعِهِ إذا علَوْتُ رقابَ القوم مَعْرُوضا قال: فبرَزْنَ يضربْنَ وجوهَهنَّ ويمزُّقْنَ ثيابَهنَّ، قال: وقمتُ فما وصلْتُ إلى منزلي حتى لحقني رجل فخبَّرني أنه مات.

أنشد الزُّبَير لعروة بنِ حِزام:

[من الطويل]

تُديرُ بَنَانًا كلُهن خَضِيبُ ولم أدر إذْ نُوديتُ كيف أُجيبُ

وآخرُ عَهْدي من عُفَيْراءَ أنها عشيّةً ما تقضي لي النفسُ حاجةً

<sup>(</sup>١) نكس: عاودته العالة.

# ٣- قصة عروة وعفراء من كتاب «مصارع العشّاق»

أن عروة بن حزَام وعفراء ابنة مالك العُذريَّين، وَهما بَطن من عذرة، يقال لهم بنو هند بن حزَام بن ضبّة بن عبد بكير بن عُذرَة، نشأا جميعًا فعلقها علاقة الصّبي، وكان عروة يتيمًا في حِجِر عمّه، حتى بلغ، فكان يسأل عمّه أن يزَوّجه عفرًاء فيسوّفُه، إلى أن خَرَجت عِيرٌ لأهله إلى الشام، وخَرَجَ عُرْوَة إليها، وَوَفدَ على عمّه ابنُ عمّ له من البلقاء يُرِيدُ الحجّ، فخطبها، فزَوّجها إيّاه.

وأقبلَ عروة في عيرِه حتى إذا كان بتبوك نَظَرَ إلى رِفقة مُقبلَةٍ من نحوِ المدينة فيها امرَأة على جَمَلِ أحمر، فقال الأصحابه: وَالله، إنها شَمائلُ عَفرَاء، فقالوا: وَيحَك! ما تترُكُ ذِكرَ عَفرَاء لشيء؟ قال: وَجاء القوم، فلمّا دنوا منه وتَبَيّنَ الأمرَ يَسِن وبَقِيَ قائمًا الا يَتَحرّكُ، وَالا يُحيرُ كَالامًا، وَالا يُرْجعُ جَوَابًا، حتى بَعُدَ القَوْمُ، فذلك حيثُ يقول:

وَإِنِي لَتَعرُونِي لِذِكرَاكِ رِعْدَةً، لها بَينَ جِلْدِي وَالعِظامِ دَبِيبُ فَما هُوَ إِلاَ أَنْ أَرَاهَا فُجاءةً فَأَبْهَتَ حَتَّى مَا أَكَادُ أُجِيبُ فَقُلْتُ لَعَرَافِ اليَمَامَةِ: داوِنِي، فَإِنْكَ إِنْ أَبْرِأْتَنِي لَطَبِيبُ فَما بِيَ من حمّى وَلا مس جِنةٍ، وَلكن عَمي الحِميرِيُّ كَذُوبُ

قال أبو بكر: وعَرّاف اليمامة هذا الذي ذكره عروةً وغَيرُه من الشعرَاء، هوَ رِياح بن رَاشد ويُكنى أبا كُحَيلة، وهوَ عبد لبني يَشكرُ، تَزَوَّجَ مولاه امرَأةً من بَني الأعرَج، فساقَه في مَهرِها ثمّ ادّعَى بعدُ نسبًا في بني الأعرَج.

ثمّ إن عروة انصرَفَ إلى أهله وأخذه البكاء والهُلاس حتى نحل، فلم يَبقَ منه شيء، فقال بَعضُ الناس: هو مَسحورٌ؛ وقال قوْمٌ: بل به جِنةٌ! وقال آخَرُونَ: بل هو مُوسُوسٌ، وَإِن بالحاضر من اليمامة لطبيبًا يداوي من الجن، وهو أطبّ الناس، فلو أتيتموه، فلعلّ الله يَشفيه، فساروا إليه من أرْض بني عُذرة حتى داواه، فجعلَ يَسقيه السُّلوَان، وَهوَ يَزْدادُ سُقمًا، فقال له عُرْوة: يا هناه! هل عندك للحبّ دواء أو رُقيةٌ؟ فقال: لا وَالله. فانصرَفوا حتى مرّوا بطبيب بحِجر، فعالجه وَصَنعَ به مثلَ ذلك، قال له عروة: وَالله ما دائي وَدوَائي إلا شخصٌ بالبلقاء مُقيمٌ، فهوَ دائي، وعنده دَوَائي.

وفي غيرِ هذه الرّوَاية: شخصٌ بالبلقاء مقيمٌ هوَ وَرَاني، أي أمرَضَني، وَهَزَلَني، وَالوَرَى داءٌ يكونُ في الجوْف مثل القُرحة وَالسلّ.

قال سحيم عبد بني الحسحاس:

وَرَاهُنَّ رَبِي مثلَ ما قَد وَرَينَني، وَأَحمَى على أَكبادِهنَ المَكاوِيَا رجِع الحديث قال: فانصرَفوا به، فأنشأ يَقول عند انصرَافهم به:

جَعلتُ لَعَرَافِ الْيَمَامَةِ حُكمَهُ وَعَرَافِ حِجرٍ إِن هُما شَفَياني فَقالا: نعم! نَشْفي من الداء كله، وقَامَا مَعَ العُوّادِ يَبْتَدِرَانِ فَمَا تَرَكَا مِنْ رُقيَةٍ يعلمانِها، وَلا سَلوَةٍ إِلاَّ وَقَدْ سَقَيَاني فَمَا تَرَكَا مِنْ رُقيَةٍ يعلمانِها، وَلا سَلوَةٍ إِلاَّ وَقَدْ سَقَيَاني فَقالا: شَفاكَ الله، وَاللهِ مَا لَنَا بما ضَمِنَتْ مِنكَ الضّلُوعُ يَدانِ

قال: فلمّا قدمَ على أهله، وكان له أخوَاتُ أَرْبَعٌ ووَالدةٌ وخالَةٌ، فمرِضَ دهرًا، فقال لهنّ يومًا: اعلمنَ أني لوْ نظَرْتُ إلى عفرَاء نظرَةً ذهبَ وَجعي، فذهبنَ به حتى نزَلوا البَلقاء مُستخفين، فكان لا يزَالُ يُلِمّ بعفرَاء، وَيَنظُر إليها، وكانت عند رَجلِ كريم سَيّدٍ كثيرِ المالِ وَالغاشية.

فبينا عروَةُ يومًا بسوقَ البلقاء، إذ لقيه رَجلٌ من بني عُذرَة فسأله عن حاله ومقدمه، فأخبرَه، قال: وَالله لقد سمعتُ أنكَ مَرِيض، وَأَرَاكَ قد صَحِحتَ. فلمّا أمسى الرّجلُ دخَلَ على زَوْج عفراء فقال: متى قَدِمَ عليكم هذا الكلبُ

الذي قد فضَحَكم؟ فقال زَوْجُ عَفْرَاء: أيُّ كلبِ هُوَ؟ قال: عروَة! قال: أُوقد قَدِم؟ قال: نعم! قال: أنتَ وَالله أولى بها منه أن تكون كلبًا، ما علمتُ بقدُومه، وَلَوْ عَلَمتُ لضَمَمته إليّ.

فلمّا أصبَحَ غدا يستدلّ عليه حتى جاءه، فقال: قدمتَ هذا البَلد، ولَم تَزِل بنا، وَلم تَرَ أَن تُعلِمنَا بمَكانك فيكونَ مَنزِلكُم عندنا وعليّ، إن كان لكم منزِلٌ إلا عندي. قال: نعم! نتحوّلُ إليك الليلة، أو في غد. فلمّا وَلَى قال عروة لأهله: قد كان ما تَرَوْنَ، وَإِن أنتم لم تخرُجوا معي لأركبنَّ رَأسي ولاَلحقّن بقومكم، فليسَ عليّ بأسٌ. فارْتَحلوا وَرَكبوا طرِيقَهم، ونكسَ عروة وَلم يَزَلُ مُدنَفًا، حتى نَزَلوا وَادي القُرَى.

وَرَوى العمرِي عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين أنّ عفرًاء لما بَلَغها وَفاةُ عروة قالت لزَوجها: يا هَناه! قد كان من أمرِ هذا الرّجل ما بلغك، ووالله ما كان ذلك إلا على الحسن الجميل، وإنّه قد بلغني أنّه مات في أرض غُرْبَةٍ، فإن رَأيتَ أن تأذنَ لي فأخرَج في نُسوة من قومي فيندبنه ويبكينَ عليه. فقال: إذا شئتِ، فأذِنَ لها، فخرَجت، وقالت تَرْثيه:

ألا أيها الركبُ المُخِبُونَ وَيحكُم! بحق نَعَيتُم عُرْوَة بنَ حِزَامِ فَلا مَنى المُخِبُونَ وَيحكُم! ولا رَجعُوا مِنْ غَيبَةِ بِسَلامٍ فَلا هَنى الفِتيَانَ بَعدَك غَارَةٌ، ولا رَجعُوا مِنْ غَيبَةِ بِسَلامٍ فَقُلْ للحبَالى لا تُرَجِينَ غَائِبًا، ولا فَرَحَاتٍ بَعْدَهُ بِغُلامٍ

قال: ولَم تَزَلْ تُرَدَّدُ هذه الأبيات وَتَبكي حتى ماتَت، فدُفِنَت إلى جانبه، فبلغ الخبر معاوية، فقال: لو علمتُ بهذين الشّرِيفين لجمعتُ بينهما.

وقد روي مثل هذا الكلام عن عمر بن الخطاب، رَضي الله عنه.

وحدِّثنا أبو عبدالله محمد بن زَكرِيا، حدِّثنا العيشي عن أبيه قال: لما زُوجَت عفرَاءُ جعل عُرْوَة يَضَعُ صَدرَه في أعطانِ إبلها، وحَيثُ كانت تجلس، فقيل له: اتَّقِ الله، فإنّ هذا غيرُ نافعك، فأنشأ يقول:

بِيَ الْيَأْسُ، أَوْ داءُ اللهُيَامِ سُقِيتُه، فإيّاك عَني لا يَكُنْ بكَ مَا بيَا

# 4- ترجمة عروة بن حزام من كتاب «الشعر والشعراء»

هو من عُذْرَة، وهو أحد العُشَّاق الَّذين قتلَهم العشق، وصاحبتُه عَفْراءُ بنت مالك العُذْريَّة.

وكان عروة يتيمًا في حَجْر عمه، حتَّى بلغ، فعَلِقَ عفراءَ عُلاقَةَ الصِّبَى، وكانا نَشَا معًا، فسأل عمَّه أن يزوّجه إيّاها، فكان يُسَوِّفُه، إلى أن خرج في عيرٍ لأهله إلى الشّام، وخطب عفراء ابنُ عمِّ لها من البُلْقَاءِ، فتزوَّجها، فحملها إلى بلده، وأقبل عروة في عيرِه راجعًا، حتَّى إذا كان بتَبُوكَ، نظر إلى رُفْقَةٍ مُقْبِلَةٍ من ناحية المدينة فيها امرأة على جملٍ أحمَر، فقال لأصحابه: والله لكأنها شمائلُ عَفْرَاءَ، فقالوا: ويحك! ما تتركُ ذكر عفراء على حالٍ من الحال! فلم يُرغ إلَّا بمعرفتها، فَبَئِسَ قائمًا لا يُحير جوابًا، حتَّى نَفَذَ القومُ فذلك قولُه:

وإنِّي لتَغُرُونِي لِذِكْرَاكِ رَوْعَةً لَهَا بَيْنَ جِلْدِي والعِظام دَبيبُ وما هو إِلاَّ أَن أَراها فُجاءَةً فَأَنهَتُ حَتَّى ما أَكادُ أُجِيبُ وأَضْرَفُ عن رَأْيِي الَّذِي أَرْتَثِي وأَنْسَىٰ الَّذِي أَعْدَدْتُ حِينَ تَغِيبُ وأَضْرَفُ عن رَأْيِي اللَّذِي أَرْهَا ويُعِينُها عَليَّ، فما لي في الفُؤَادِ نَصِيبُ وقد عَلِمَتْ نَفْسِي مَكانَ شِفَائِها قَريبًا، وهَلْ ما لا يُنَالُ قَريبُ؟ وقد عَلِمَتْ نَفْسِي مَكانَ شِفَائِها قَريبًا، وهَلْ ما لا يُنَالُ قَريبُ؟ لَيْنُ كان بَرْدُ الماءِ أَبْيَضَ صافِيًّا إليَّ حَبِيبًا، إِنَّها لَحَبِيبُ ثَمْ مَنه ثَمْ اللهُ لاس، حتَّى لَم يَبْقَ منه ثم انصرفَ إلى أهله باكيًا محزونًا، فأخذه الهُلاس، حتَّى لَم يَبْقَ منه ثم انصرفَ إلى أهله باكيًا محزونًا، فأخذه الهُلاس، حتَّى لَم يَبْقَ منه

شيء، وقال قوم: هو مسحور، وقال قوم: به جِنّة، وقالوا: باليمامة طبيبٌ يقال له سالم، له تابعٌ من الجنّ، وهو أطبُّ الناسِ، فساروا إليه من أرض بني عُذْرَة حتَّى جاؤوه، فجعل يَسْقِيه ويُنَشِّرُ عنه، فقال: يا هَنَاهُ! هل عندَكُ من الحُبّ رُقْيةٌ؟ قال: لا والله، فانصرَفُوا، فمرُّوا بطبيب بحَجْرٍ، فعالجه وصَنَع به مثلَ ذلك، فقال عروةُ: إِنَّه والله ما دوائي إلّا شخصٌ بالبَلقاءِ، فانصرفوا به، وفي ذلك يقول:

جَعَلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ حُكْمَهُ وَعَرَّافِ حَجْرٍ إِن هُمَا شَفَيَانِي فَمَا تَرَكَا مِن رُقَيَّةٍ يَعْلَمانِهَا ولا سَلْوَةٍ إِلاَّ بِهَا سَقَيانِي فَقَالا: شَفَاكُ اللهُ، وَاللهِ مَا لَنَا بِمَا حُمُّلَتْ مِنْكَ الضَّلُوعُ يَدَان وفيها يقول:

أَلا يا غُرَابَيْ دِمْنَةِ الدارِ خَبُرًا أَبالبَيْنِ من عَفْرَاءَ تَنْتَحِبَانِ؟ فإنْ كان حقًّا ما تقُولانِ فٱنْهَضَا بلَحْمِي إلى وَكْرَيْكُمَا فكُلاَنِي

وعرَّاف اليمامة: هو رِيَاح أَبو كَلْحَبَة مولىٰ بني الأَعرج بن كعب بن سعد ابن زيد مَنَاة بن تميم، واسم الأَعرج الحارث.

ولعرّاف اليمامة عقبٌ باليمامة كثيرٌ

وقال عروة أَيضًا:

فقُلتُ لَعَرَّافِ الْيَمَامَةِ دَاوِني فَإِنَّكَ إِن دَاوَيْتَني لَطبِيبُ فَمَا بِيَ مِن سَقْمٍ وَلا طَيْفُ جِنَّةٍ وَلْكِنَّ عَبْدَ الْأَعْرَجِيِّ كَذُوبُ فَمَا بِيَ مِن سَقْمٍ وَلا طَيْفُ جِنَّةٍ وَلْكِنَّ عَبْدَ الْأَعْرَجِيِّ كَذُوبُ فَمَا فَرُدَّ إِلَى أَهِله، فَمرَّضُوه دَهرًا، فقال لَهنَّ يومًا: أَعَلِمْتُنَّ أَنِي لو نظرتُ إلى عَفْرَاءَ يومًا ذهب وَجَعِي؟ فخرجوا به حتَّى نزلوا البَلْقاء مسْتَخْفِين، فكان لا يزال يُلمَّ بعفراءَ وينظر إليها، وكانت عند رجل كثيرِ المال، فبينا عروةُ يومًا يزال يُلمَّ بعفراءَ وينظر إليها، وكانت عند رجل كثيرِ المال، فبينا عروةُ يومًا بسوق البلقاءِ لقية رجل يعرفُه من بني عُذْرة، فسأله متى قَدِمَ؟ فأخبره، فقال: لقد عهدتُك مريضًا وأراك قد صحَحْتَ، ثم سار إلى زوجها، فقال:

متى قَدم عليكم هذا الكلبُ الذي قد فضَحَكم في الناس؟ فقال زوج عفراء:
أَيُّ كلبِ؟ قال: عروةُ، قال: أَوقَدْ قَدِم؟ قال: نعم، قال: أنت أولىٰ بأن
تكون كلبًا منه! ما علمتُ بمَقْدَمِه، ولو كنت علمتُ لضَمَمْتُه إلى منزلي،
فلمّا أصبَح غدَا يستدلُ عليهم حتَّى جاءَهم، فقال لهم: قَدِمتُم ولم تَرَوْا أن
تُعلموني فيكونَ منزلُكم عندِي، ثم حلَف لا يكون نزولُهم إلّا عليه، قالوا:
نعم، نتحوَّل إليك الليلة أو غدًا، فلمّا ولّى قال عروةُ لأهله: قد كان من
الأمر ما تَرَوْنَ، فَالحَقْنَ بقومكنَّ، فإنّه لا بأس عليً، فقرَّبوا ظَهْرَهم
وارتحلُوا، فنكِسَ، فلم يَزَلْ مُدْنَفًا حتَّى نزل بوادِي القُرىٰ.

حدثني ابن مرزوق عن ابن الكلبي عن أبي السائب المخزومي عن هشام ابن عروة عن أبيه عن النعمان بن بَشير قال: بعثني عثمانُ أو معاوية مُصَدِّقًا لبني عُذْرَةَ، فصدَّقتُهم، ثم أقبلتُ راجعًا، فإذا أنا ببيتٍ حَرِيدٍ ليس قربه أحد، وإذا رجلٌ بِفَنَائِه مستلقٍ على قَفَاه، لم يَبْقَ منه إلّا جلدٌ وعظم، فلمًا سمع وَجْسي ترنم بصوتٍ حزين:

## جعلتُ لعرَّاف اليَمَامَةِ حُكْمَه

الأبيات كلّها، قال: وإذا أمثال التماثيل حولَه، أَخَواتُه وأُمُّه وخالتُه، فقلت له: أنت عروةً؟ قال: نعم، ثم استَوَى قاعدًا، وقال: وأنا الذي أقول:

وعَيْنانِ مَا أَوْفَيتُ نَشْزًا فَتَنْظُرا بِمَأْقَيْهُمَا إِلاَّ هما تَكفَانِ كأَنَّ قَطاةً عُلِّقَتْ بِجَناحِها عَلَى كَبدِي مِن شِدَّة الخَفْقَانِ ثم التفتَ إلى أَخَوَاتِه فقال:

مَنْ كَانَ يَبْكِي لِمَا بِي مِنْ طُولِ وَجْدٍ أسِيسِ فَالآنَ قَبْلَ وَفَاتِي لا عِطْرَ بَغَدَ عَرُوسِ ثم رجَع الحديث، قال: فَبَرَزْنَ واللهِ يَضْرِبْنَ وجُوههنَّ وَيشقُقْنَ جيوبهنَّ، ثم لم أَبْرَحْ حتَّى ماتَ، فهيَّأْتُ من أمره وصليّت عَليه ودفنتُه. هذا معنى الحديث. ولمّا بلغ عفراءَ موتُه قالت لزوجها: يا هَنَاه، قد كان من أمر هذا الرجل ما قد علمتَ، وما كان واللهِ إلّا على الحَسن الجميل، وقد بلغني أنَّه قد مات في أرضِ غربةٍ، فإن رأيتَ أن تأذن لي فأخرجَ في نسوةٍ من قومي فنندُبَه ونبكيَ عليه؟ فأذِنَ لها فخرجتْ وهي تقول:

ألا أيُّهَا الرِّكُ المُخِبُّونَ وَيُحَكُم بِحَقَّ نَعَيْتُم عُرْوَةَ بِنَ حِزَامِ؟ فلا نَفَعَ الفِتْيانَ بَعْدَكَ لَذَّة ولا رَجعُوا مِن غَيْبَةٍ بِسَلامٍ فلا نَفَعَ الفِتْيانَ بَعْدَكَ لَذَّة ولا رَجعُوا مِن غَيْبَةٍ بِسَلامٍ وَقُلْ لِلْحَبالَىٰ لا يرجينَ غائبا ولا فَرِحَتْ مِن بَعْدِهِ بِغُلامٍ فما زالت تردّدُ هذه الأبياتَ حتَّى ماتت. فبلغ الخبر معاوية، فقال: لو علمت بحال هذين الشريفين لجمعتُ بينهما.

قالوا: وكان عروةُ حين أُخرجت عَفْرَاءُ يُلْصِق بطنَه بحياض النَّعَمِ يريدُ بَرْدَها، فيقال له: مهلاً لا تقتلُ نفسَك؟، ألا تتَّقي الله!! فيقول:

بِيَ اليَأْسُ أو داءُ الهُيَامِ شَرِبْتُه فإيَّاك عَنِّي لا يَكُنْ بِكَ ما بيَا

# ۵ – ترجمته من کتاب «تزيين الأسواق في تفصيل أشواق العشاق»

هو عُروةً بنُ حِزِام بنِ مالكِ بن حِزام بنِ ضَبَّةً بنِ عبدِ بنِ عُذرَةً. شاعرٌ لبيبٌ حاذقٌ، متمكِّنٌ في العشقِ. قيلَ: إنه أولُ عاشقِ ماتَ بالهجرِ مِنَ المُخضرمين، أو من العُذريين. ولشدَّةِ مُقاساتِهِ في العشقِ ضُرِبَ المثلُ به بينَ العرب والمولَّدين.

قَالَ المَجْنُونُ: ﴿عَجِبْتُ لَعُرُوةَ الْعُذْرِيِّ (البيت). وقَالَ أَبُو عُيَيْنَة:

عشيَّةً بانَتْ مِن حبائلهِ هندُ بِعَفْرَاءَ حَتَّى شَفَّ مُهجَّتُهُ الوجُّدُ وقد طارَ عَنها بينَ أترابِها البُرْدُ

فما وَجِدَ النَّهديُّ إذ ماتَ حسرةً ولا عُروةُ العُذريُّ إذ طالَ وجدُه كوَجْدي غَداةَ البَينِ عِندَ التِفاتِها وقال آخَرُ:

أخو نَهدِ وصاحبُهُ جَميلُ بأسماء فلم يُغْنِ العَويلُ فلا قَوَدٌ ولا يُودَى قتيل

وقبلَك ماتَ مِنْ وجدٍ بهندٍ وعُروةُ والمرقّشُ هامَ دَهرًا قتيلُ الريح مِن قِبَلِ الغَواني وقالَ جريرٌ

لم يَلقَ عروةُ مِن عفراءَ ما وَجَدا إلا التي لو رآها راهِبٌ سَجَدا فَرْءُ البَشام الذي تَجلو بهِ البَرَدا إلى غير ذلك. وعَفراءُ هِيَ بنتُ هصرٍ أخي حِزام، كلاهما ابنا مالكِ من

هل أنتِ شافيةً قَلبًا يَهيمُ بكُمْ ما في فؤادِكِ مِن داءِ يُخامرُهُ إِنَّ الشُّفاءَ وإِنْ ضَنَّتْ بنائِلهِ

بطنِ منَ العُذريين يقالُ له نَهْدٌ.

قالَ في "تسريح النواظر": إنَّ سببَ عشقِه لها أنَّ أباهُ حِزامًا تُوفي ولعروة مِن العمرِ أربعُ سنينَ. وكفلَهُ هَصْرٌ أبو عَفراءَ، فنشأا جميعًا. فكانَ يَأْلُفها وتألفهُ. فلما بلغَ الحِلم سألَ عروةُ عمَّه تزويجها فوعَدَهُ ذلك، ثم أخرجه إلى الشام بعيرٍ له. وجاء ابنُ أخ له يقالُ له أثالةُ بنُ سعيدِ بن مالكِ يريدُ الحاجِّ، فَنزلَ بعمَّه هَصرٍ. فينما هو جالسٌ يومّا تجاه البيتِ إذ خرجَتْ عَفراءُ حاسرةً عن وَجهها ومِعْصَمَيها، تحملُ إداوةَ سَمنِ، وعليها إزارُ خَزُّ أخضرُ. فلما رآها وقعَتْ مِن قلبِه بمكانةٍ عظيمةٍ، فخطبَها مِن عمَّه، فزوَّجه بها. وإنَّ عُروةَ أقبلَ معَ العيرِ وقد حَمَلَ أثالةُ عفراءَ على جملٍ أحمرَ، فعرفها مِن عُمُو النَّعَيْلُ وعرفَ الأَمْرَ بُهِتَ لا يُحيرُ جَوابًا حتى التَوَى القومُ، فأنشدَ:

وإني لتَعْرُوني لذاكراكِ رِعدَة لها بينَ جِلدي والعظام دَبِيبُ فما هوَ إلا أنْ رآها فُجاءةً فيُبْهِتَ حتى ما يكادُ يُجيبُ فقلتُ لعرّافِ اليمامةِ: داوِني فإنَّك إنْ أبرأتنى لطبيبُ فما بيَ مِن حُمّى ولا مَسٌّ جِئّةٍ ولكنَّ عَمِّي الحميريُّ كَذُوبُ عشِيَّةَ لا عَفراءُ منكَ بَعيدةً فتَسْلُو، ولا عفراءُ منكَ قريبُ بِنا مِن جَوَى الأحزانِ والبعدِ لوعةً تكادُ لها نفسُ الشفيق تَذوبُ ولكنِّما أبقَى حُشاشَةَ مُغُولٍ على ما بهِ، عُودٌ هناكُ صليبُ وما عَجبي موتُ المحبينَ في الهوَي ولكن بقاء العاشقين عجيب!

وقيلَ: إنه لم يُنشِذ في ذلك الموقِف سِوَى البيتينِ الأولين. وأما قولُه: فقلتُ لعرَّافِ اليمامةِ، إلى قولِه: ولا عفراءُ منكَ قريبُ، فإنه أنشدَه حينَ أخذه الهَذَيانُ والقلقُ، أتى إلى الطبيب. وسببُ ذلك أنه حينَ وصلَ الحيَّ أَخذه الهَذَيانُ والقلقُ، وأقامَ أيامًا لا يتناولُ قُوتًا حتى شَفَّتْ عظامُه، ولم يُخبِز بسرَّه أحدًا. وإنه حُمل ليلة إلى فضاءِ ليتنزَّه، فسمِعَ رجلًا يقولُ لولدِهِ: على أيَّ ناقةٍ حملتَ

الشُّعَبَ؟ يَعني قِرَبَ الماءِ. فقالَ: على العفراءِ. فأُغميَ عليه ساعةً، ثم قامَ مُخْبولًا.

وكانَ باليمامةِ عرَّافٌ - يَعني كاهِنًا - له قرين مِنَ الجنِّ يعرُفُه الأخبارَ ودواءَ بعضِ الأدواءِ. وكانَ يقالُ له رِياحُ بنُ راشدٍ، وكنيتُه أبو كَحلاء مَولَى لبني يَشْكُرَ. فحملوهُ إليهِ، فلما رآهُ أخذَ يعالجُهُ بأنواع العلاجِ والرُّقَى والصَّبِّ عليهِ. وأصلُ ذلك أنَّ العربَ كانتْ إذا تخيَّلَتْ بشخصِ سِخرًا جَعلَت على رأسِه طَبقًا فيه ماءٌ، ثم أذابتِ الرُّصاصَ وسَكَبْتُه في ذلك الماءِ، ودفَنَتْه في فضاءِ مِنَ الأرضِ، فيزولُ عن الشخصِ ما بهِ.

وإِنَّ الكاهِنَ فعلَ بعروةَ ذلك مرارًا، فلمَّا لم ينجَحْ أخبرَهُم أنَّ ما بهِ ليسَ إلا مِنَ العشقِ. وقيلَ: إنه عرفَ ذلك من يومِ قدومِهم به، فلما أحسَّ باليأسِ أنشدَ: «فقلتُ لعرّافِ اليمامةِ» (الأبيات).

فحُمل إلى عرّافِ آخر بنجد، ففعل بهِ مثل ذلك، فأنشد الأبيات الآتية في نونيتِه، وهي قولُه: «جعلتُ لعرّافِ اليمامةِ». وأما قولُه: «بنا مِن جَوى الأحزانِ»، ويُروى: «وبي مِن جَوى الأحزان»، فعلى الأصح كما في «النزهةِ» أنه من هذا الشعرِ. وقيلَ: أَنشَدَه حينَ حُمل إلى ابنِ عباسٍ ليدعُوَ له بمكةً. وقد سلفَ أنَّ صاحِبَ القصّةِ غيرُهُ، وإن صَحَّحَ ابنُ عَساكر خلافَه.

ولما أيس مِنَ الشفاءِ، تمرَّضَ بينَ أهلهِ زَمانًا حتى شاعَ انتحالُه في العربِ مثلاً. وإنَّ ابنَ أبي عَتِيقٍ مرَّ به يومًا، فرأَى أُمَّهُ تُلاطِفُ غلامًا كالخيالِ، فسألها عن شأنهِ، فقالتُ: هوَ عُروةُ. فسألها نَضْوَ الغطاءِ عنه، فلما شاهدَه قضى عجبًا، ثم استنشدَه، فأنشد: «وجعلتُ لعرَّافِ اليمامة حُكمَه» قضى عجبًا، ثم الضجرَ مِن أهلهِ، قالَ لهم: اختمِلوني إلى البَلقاءِ فإني (الأبيات). ولما عَلِمَ الضجرَ مِن أهلهِ، قالَ لهم: اختمِلوني إلى البَلقاءِ فإني أرجو الشَّفاءَ. فلما حَلَّ بها وجعلَ يُسارِقُ عفراءَ النظرَ في مَظانُ مرورِها عاودَتُه الصَّحةُ. فأقامَ كذلك إلى أنْ لَقِيهُ شخصٌ من عُذرةَ فسلَمَ عليه، فلمًا أمسَى دخلَ على زوجِ عفراءَ، فقالَ له: متى قدِمَ هذا الكلبُ عليكم فقد

فَضَحكم بكثرةِ ما يتشبُّ بكم. فقالَ: مَن؟ قال: عُروةً. قالَ: أنتَ أحقُ بما وصفْتَه بهِ، والله ما علمتُ بقدومِه.

وكانَ زوجُ عفراءَ مَوصوفًا بالسيادةِ ومحاسنِ الأخلاقِ في قومِهِ. فلمَّا أصبحَ جعلَ يتصفَّحُ الأمكنةَ حتى لقيَ عُروةَ، فعاتَبَه وأقسَمَ بالمُخرجاتِ أنه لا ينزلُ إلّا عندَه، فوعدَه ذلكَ فذهَب مطمئنًا. وإنَّ عروةً عزَمَ أن لا يبيتَ الليلَ، وقد عُلِمَ بهِ، فخرجَ فعاوَدَه المرضُ، فتُوفيَ بوادي القُرى دونَ منازلِ قومِه.

وقيلَ: وأصلُها روايةُ ابنِ العاص، قالَ: اسْتَعملني عمرُ رضيَ الله عنه في جبايةِ صَدقاتِ العُذْريينَ، فبينَما أنا يومًا بإزاءِ بيتٍ إذ نظرتُ امرأةً عندَ كسرِ البيتِ وإلى جانبِها شخصٌ لم تَبْقَ إلا رُسومُه، فجلستُ أنظرُ إليه، فتموَّجَ ساعةً، ثم خفق خفقةً فارقَ الحياةَ. فقلتُ لها: مِنَ الرجُلُ؟ قالتُ: عُروةُ. فقلتُ: كأنَّه قضى؟ فقالتْ: نعم.

ولما بلغ عفراء وفاتهُ قالتُ لزوجِها: قد تَعلمُ ما بينَكَ وبَيني وبينَ الرجلِ مِنَ الرحمِ وما عندَه مِنَ الوجْدِ، وإنَّ ذلك على الحسنِ الجميلِ، فهل تأذَنُ لي أنْ أُخرجَ إلى قبرهِ فأندُبه؟ فقد بَلَغني أنه قَضَى. قالَ: ذلكَ إليكِ. فخرجَتْ حتى أتتْ قبرَهُ فتمرَّغَتْ عليه وبكَتْ طويلًا، ثم أنشدَتْ:

ألا أيها الرَّكْبُ المُحِنُّونَ وَيْحَكُم! بحقَّ نَعَيْتُمْ عَرُوةَ بِنَ حِزامِ؟ فإنْ كَانَ حَقًا مَا تقولُونَ فَاعْلَمُوا بِأَنْ قد نَعَيْتُم بدرَ كلِّ ظَلامِ فلا لقِيَ الفتيانُ بعدَكَ راحَةً ولا رَجَعوا مِن غَيبةِ بسلامِ ولا وَضَعتْ أنثَى تَمامًا بمثلهِ ولا فَرحتْ مِن بعدِه بغلامِ ولا بَلَغْتُم حيثُ وجهتُم له ونغضتُمُ لذَّاتِ كلَّ طعامِ وفي كتابِ «النزهةِ» لابنِ داودَ أنَّ رَكْبًا شاهَدوا موتَه فلما قَدِموا الحيِّ أنشَدَ رجلٌ منهُم عندَ بيتِ عفراءَ:

ألا أيُّها القصرُ المغفِّلُ أهلُه بحقٌّ نُعِينا عروةَ بنَ حِزام؟

فجاوبَتْهُ عفراءُ: أَلا أَيُهَا الركبُ... هَكذَا بَيتًا فَبِيتًا إِلَى أَرْبِعةٍ، والباقي في عفراءَ له، وهذا غيرُ صحيح، لأنَّ القبرَ في طريقِها قبلَ مَنازِلهم. وفي هذهِ الروايةِ بدلَ قولِه: "فلا لقيَ الفتيانُ"، "فلا هَنِيءَ الفتيانَ بعدكَ غارةً". والأولُ ألطفُ. وبدلَ: "فلا وَضعت أنثى"، "فقُل للحُبالى لا يرجين غائبًا"، وفيه إضافة غيرُ مُناسبةٍ إذ لا مُناسبةَ بينَ الحملِ والغيبةِ إِلّا بتأويلِ لا يليق بفصاحةِ العربِ.

ولما فرِغَتْ مِن شِعرِها القتْ نفسَها على القبرِ، فحُرِّكَتْ فُوجِدَتْ ميتةً. وما قيلَ من أنها مُنِعَتْ مِنَ المَجيءِ إلى قبرِهِ، ومِن أنه كانَ في عهدِ عُثمانَ أو معاوية، وأن الذي شهدَهُ الحاكي أحدُهما، أو مِن أنَّ عمرَ قالَ: لو أَدرَكْتُهُما لجمعتُ بينهما، غيرُ صحيحِ الرواية كما وردَ في «النزهةِ». نَعم! إنه حُمِلَ قُولُ عمرَ على الرؤية. وتمسَّكَ مَن قالَ: إن عفراءَ لم تزُرْ قبرَهُ بقولِها:

عَدَاني أَن أَزُورَكَ يَا خَلَيلي مَعَاشِرُ كَلُهُم وَاشِ حَسُودُ أَشَاعُوا مَا عَلَمَتَ مِنَ الدَّواهِي وعابونا، وما فيهم رَشيدُ فأمّا إذ ثَوَيتَ اليومَ لَحُدًا فَدُورُ الناسِ كَلُهُمُ لَحُودُ فلا طابتُ لِيَ الدنيا فِراقًا لَبُعدِكَ لا يطيبُ لِيَ العديدُ

ولما قضَتْ دُفنت إلى جانبهِ، فنَبَتَ مِنَ القبرينِ شَجرتانِ حتى إذا صارتا على حدِّ قامةٍ التَقْتا، فكانَتِ المارَّةُ تنظُر إليهما. ولا يُعرفانِ مِن أيُّ ضَربِ مِنَ النباتِ. وكثيرًا ما أنشدتْ فيهما الناسُ. فمن ذلك قولُ الشهابِ محمودٍ:

بالله يا سَرحة الوادي إذا خطرت تلكَ المعاطفُ حيثُ الرَّنْدُ والغارُ فعانِقيهم عن الصَّبُ الكئيبِ، فما على مُعانقةِ الأغصانِ إنكارُ وقولُ صاحِب الأصل:

غُصنانِ مِن دَوحةٍ طالً ائتلافُهما فيها، فجالَتْ صروفُ الدهرِ فافتَرقا

فصارَ ذا في يد تَحويهِ ليسَ له منها بَراحٌ، وهذا في الفَلاةِ لَقا حتى إذا ذَوَيا يَومًا وضَمَّهُما، بعدَ التفرُّقِ، بطنُ الأرضِ واتَّفقًا حَنًا على العهدِ في أرجائها فَحنا كلَّ على إلفهِ في التَّربِ واعْتَنقا

قلتُ: وبينَ هذينِ خلافٌ في اللفظِ والمعنى، ويُحتملُ رجوعهُ إلى خُصوصٍ وعُموم مُطلقٍ، فإنَّ الأولَ أرقُ وأعذبُ وألطفُ، ولكنَّه قاصِرٌ عنِ المُرادِ، وغيرُ دالٌ على خُصوصِ المَقامِ، وفيهِ التَّكرارُ الذي عَدَّته البلاغةُ عَيبًا؛ فإنَّ الرندَ والغارَ مُترادفانِ. وفيه عَيبٌ خفيٌ إلا على الناقدِ، فإنَّه لم يَجعلِ المُتعانقينِ المتحابينِ، بل أمرَ السَّرحة - يعني الشجرة - أنْ تُعانقَ تلكَ المعاطف، يعني معاطف المعشوقةِ نيابةً عن العاشِق، وعَلَّلَ ذلك بالإنكارِ على تَعانُقِ المتحابينِ، وقد تضافرَتْ كلماتُ المحبينَ باستِسْهالِ الذمِّ في قضاءِ الوَطر (۱).

وأما الثاني فقد تضمَّنَ حكايةً الحالِ معَ حُسنِ الاستعارةِ المكَّنيةِ ودَلَّ على المقام، ولكنه غيرُ رفيقِ ولا خالِ عن السَّماحة.

وتُوفي عُروةُ بنُ حِزامٍ على ما ذَكَر الذَّهبيُّ في تاريخهِ في خلافةِ عثمانَ سنةَ ثلاثينَ مِنَ الهجرةِ. ورأيتُ في كتابٍ مجهولِ التأليفِ أنَّ وفاتَه كانت لعشرِ بقينَ من شَوَّالَ سنةَ ثمانٍ وعشرينَ. ومِن محاسِنِ شعرهِ قصيدتُه التي على حرفِ النونِ؛ فقد ضمَّنها حكايةَ حالِه بألفاظِ رقيقةٍ ومعانِ أنيقةٍ. وهي هذه:

خَليليًّ! مِن عُليا هلالِ بنِ عامرٍ بصنعاءَ عُوجا اليومَ وانتظراني... قولُه: خليليَّ، خطابٌ بالنداءِ محذوفُ الأداةِ لاثنينِ، وليس بشرط أن يكونا موجودينِ، فقد جرتْ عادةُ العربِ بذلك حتى قيل: إنهم وإنْ خاطبوا الواحِدَ جعلوا الصيغةَ لاثنينِ إِمّا ليجريَ مَجرى التأكيدِ أو أنهم يَطلبون التَّعظيمَ، أو أنهما أقلُ الرفقةِ.

<sup>(</sup>١) الوطر: البغية.

وقولُه: إلى حاضِر البلقاءِ، يريدُ المكانَ الذي كانَتْ بهِ كما سَبق في الحكايةِ. ويُروى إلى حاضِر الرَّوحاء: موضعٌ بالبلقاءِ، مِن طرفِ حَورانَ.

وقولُه: جَسرةِ الأصلابِ، صفةٌ مُشبَّهةٌ كنايةٌ عَنِ العجلةِ التي لم تدَّعُه يشدُّ كورَ الناقةِ. ويُروى: نَوَّاخة السُّرى، ومَوَّارة، أي عَجِلةٌ تُبلغُ المأرب.

وقولُه: بِمَن لو أراهُ (البيت)، كنايةٌ عنِ الاتَّحادِ وشدَّةِ المحبةِ حتى لم يقَعْ تأثيرٌ بينَهُما مِن نقلِ شيءٍ.

وقولُه: مَتَى تَكْشِفا، رُوي بدلُه: مَتَى تَرْفعا. والأولُ أَبلغُ لأخصَّيَّتهِ ولزوم رؤيةِ البدنِ منه.

وقُولُه: إذًا تَريا، جوابُ متى. ورُوي بدلُه: تَعرِفا، والأولُ ألطفُ.

وقولهُ: كأنَّ قطاةً (البيت)، قد أَخذَه المجنونُ حيثُ قالَ: "قطاةً عَزَّها شَرَكُ فباتَتْ (البيت) (١). وهذا مِنَ السرقاتِ العامة التي تتفاوتُ بحسنِ الاختلاسِ والتظرُّفِ. ومعنى هذا أنه شَبَّه كبدَه في شدَّةٍ خَفقانِهِ مِن هياجِ نارِ العشقِ بقطاةٍ علقت بجناحِ واحدٍ، وجَعلتْ ترفرفُ بالآخرِ طَلبًا للخَلاصِ. وأما المجنونُ فقد تَظَرَّف، ثم بالغَ لأنه جَعلَ القلبَ هوَ القطاةَ بعينها، وجعلَ المعلَّق هو الشَّرَك.

واعلم أنَّ ابنَ الأثير (٢) ألَّفَ كتابًا سمّاه «أعمدةَ المعاني للمنثورِ والمنظوم»، ذكرَ فيهِ مَن اقترحَ معنى ومَن سُرقَ منه، وزادَ عليه فقالَ: في هذا الموضع إنَّ المجنونَ تظرَّفَ حيثُ أسند الخفقانَ إلى القلبِ والتعليقَ إلى الشَّرَك.

وأما أنا فأقولُ إنَّ عروةَ أَبلغُ، لأنَّ الكبدَ ليسَ مِن شأنِه الحركةُ ولا الخَفقانُ كما هو دأبُ القلبِ. فإسنادُ الخفقانِ الناشيءِ عنِ العشق إليهِ أَبلغُ، ولأنَّ حركته تستلزِمُ حركةَ القلبِ دونَ العكسِ، ولا يُساوي هذا المعنى كونَ

<sup>(</sup>١) وعجزه: تجاذبه وقد علق الجناخ.

<sup>(</sup>٢) هو صاحب «المثل السائر»، ولم تذكر المظان اسم الكتاب المذكور.

القلبِ محلَّ التعقُّلِ، ومسكن المحبوبِ كما في كلماتِهم، إِذ الملحوظُ حينئذِ الروحُ الحَيوانيُ. وقولُه: عرَّافُ اليمامةِ، قد سَبقتْ قصّتُه. والعرَّافُ في الأصلِ الكاهنُ، واستعمَله هنا على الطبيبِ لاتُحادِهما لغةً. وما ألتاثُها، يعني: ما ردَذتُها، وهي كنايةُ عن شدةِ المرض. وعمَّه المدعُو عليه هو أبو عفراءَ، وقد عرفتَ عذرَهُ. وقولهُ: ولو كانَ واشٍ باليمامةِ، قد استعارَه المجنونُ حيث قالَ:

ولو كانَ واشِ باليمامةِ دارُهُ وداري بأعلى حَضْرَموتَ أتانيا وهي سَرقةٌ شَنيعةٌ مَذمومةٌ. وهو هُنا أظرفُ وأبلغُ من حيثُ الإيهامُ، لأنَّ قولَه: أحاذرُهُ مِن شؤمِهِ، يحتملُ أنْ يكونَ ولو بأقصَى فارسَ، وهذا هو اللائقُ بالمبالغةِ، وأمَّا حضرموتُ واليمامةُ فكلاهُما في إقليمٍ واحدٍ فلا يَعظُمُ مجيءُ الواشي.



# ملحق ثان:

قصيدة عروة وعفراء للأخطل الصّغير





# ئحزوة وغفراء

# من وحي الأغاني الأبي الفرج الأصبهاني.

حَيْثُ الْهَوَى ضَرْبٌ مِنَ الإِيمَانِ قُدْسِيَّةٌ كَالرُّوحِ فِي الْأَبْدَانِ مِنْ تُرْبِ عُذْرَةً في أَذَلُ مَكَانِ شُعَرَاءً عُذْرَةً في الزَّمانِ الْفَانِي شُعَرَاءً عُذْرَةً في الزَّمانِ الْفَانِي وَتَطِيبُ نَفْسُ "كُثَيَّرِ" بِبَيَانِي

\* \* \*

عَنْ حُبُ أَشْرَفِ مَجْمَعِ إِنْسَانِي وَيَعَفُ أَنْ يَتَعانَقَ الْجَسَدَانِ مَلَكَانِ مُتَصِلَانِ مُنْفَصِلانِ مَلْكَانِ مُتَصِلانِ مُنْفَصِلانِ رَاحٌ يُديرُ كُؤُوسَهَا الْمَلَكَانِ تَسْمَعْ جَوَابَ فَتَى الْغَرَامِ الْعَانِي وَزَفِيرَ أَعْوَادِ الْجَحيمِ الثاني وَزَفِيرَ أَعْوَادِ الْجَحيمِ الثاني جَذَبَتْ نَظائرَها مِنَ الأَجْفَانِ جَذَبَتْ نَظائرَها مِنَ الأَجْفَانِ كَذَبَ الْأَلٰى قَالُوا لَهَا عَلَمَانِ

بَلَدَ الْهَوَى الْعُذْرِيُّ وَهُوَ كِنَايَةً يَتَعَانَقُ الرُّوحَانِ فِيهِ صَبَابَةً فَإِذَا سَمِعْتَ بِعَاشِقَيْنِ فَقُلْ هُما فَإِذَا سَمِعْتَ بِعَاشِقَيْنِ فَقُلْ هُما مَا دَارَ ثَمَّ سِوَى الْحَدِيثِ كَانَهُ سَلْ عُرْوَةً بْنَ حِزَامَ عَنْ غُصَصِ الْهَوَى سَلْ عُرْوَةً بْنَ حِزَامَ عَنْ غُصَصِ الْهَوَى تَحْنَانَ سَاجِعَةِ الْحَمَاثِم في الشَّحَى وَلَهُ حَدِيثٌ كَالدُّموعِ إِذَا جَرَتْ وَلَهُ حَدِيثٌ كَالدُّموعِ إِذَا جَرَتْ عَلَمُ الْهَوَى مِنْ آلِ عُذْرَةً عُرْوَةً عُرْوَةً عَلَمُ الْهَوَى مِنْ آلِ عُذْرَةً عُرْوَةً عُرْوَةً

مَهْدَ الغَرَامِ وَمَسْرَحَ الْغزلانِ

حَيِّتٰكَ مِن أَرْواح عُرْوَةَ نَفْحَةً

أَنَا وَفْدُ أَبْنَاءِ الصَّبَابَةِ سَاجِدٌ

أَسْتَنْزَلُ الْوَحْيَ الَّذِي ظَفِرَتْ بِهِ

فَتَسُوعُ فِي أُذُنَيْ اجَمِيلِ، رَنَّتِي

وُلِد الفَتَى الْعُذْرِيُّ عُرْوَةُ بَعْدَمَا فَإِذَا بِعُرْوَةً فِي مَضَارِبِ عَمَّهِ عَفْرَاءُ إِبْنَتُهُ مَعَ ابْنِ شَقِيقِهِ عَفْراءُ إِبْنَتُهُ مَعَ ابْنِ شَقِيقِهِ لَمُ عَلْمَا رِيشَ الْهَوَى لَكِنَّما يَتَرَاكَضَانِ بِهَا - فَإِنْ هُما بُوغِتَا وَلَطَالَمَا وَقَفَا عَلَى الْوَادِي وَقَدْ مُرْجَا فَلَوْ خَطَرَتْ "لِعَفْرا" فِكْرَةً مُرْجَا فَلَوْ خَطَرَتْ "لِعَفْرا" فِكْرَةً وَإِذَا الْتَقَى النَّظَرَانِ تَلْمَعُ أَسْطُرٌ حَتَّى إِذَا كَبِرَا تَولَى شَرْحَ مَا فَإِذَا الْوَدَادُ هَوى وَصَادَفَ تُرْبَةً فَإِذَا الْوَدَادُ هَوى وَصَادَفَ تُرْبَةً فَإِذَا الْوَدَادُ هَوى وَصَادَفَ تُرْبَةً

وَيْحَ الْمُحِبُ إِذَا تَمَلَّكُهُ الْهَوَى عَبَثًا يُحَاوِلُ ذُو الْهَوَى كَثَمَانَهُ فَدَرَى بِهِ هُصَرٌ - وَكَانَ يَسُوؤُهُ وَأَهَمُ يُتْمَيْ عُرُوةٍ فِي عَيْنِهِ وَأَهَمُ يُتْمَيْ عُرُوةٍ فِي عَيْنِهِ فَشَكَا إلَيْهِ مِنْهُ حُبٌ فَتَاتِهِ فَشَكَا إلَيْهِ مِنْهُ حُبٌ فَتَاتِهِ فَلَجَابَهُ هُصَرٌ - وَكَانَ مُخَاتِلًا -

نَمَّتْ بِهِ عَيْنانِ فَاضِحَتانِ عَبَثُ الْهَوَى يَقْوَى عَلَى الْكِتُمانِ مِنْ عُزوَةَ ابْنِ شَقِيقِهِ يُتْمَانِ يُتْمُ الْغِنَى - لَوْ يَسْمَعُ الأَبْوَانِ شَفَتَانِ تَخْتَلِجَانِ تَجْتَذِلاَنِ سَتَنَالُ مَنْ تَهْوَى فَكُنْ بِأَمَانِ

دَارَتْ بِوَالِدِهِ رَحَى الحَدَثَانِ

«هُصَرِ» فَكان هُناكَ زُغْلُولانِ

وَكِلاهُمَا في الْعُمْرِ دُونَ ثَمَانِ

ظَفِرَتْ بِمَائِسَتَيْن مِنْ رَيْحَانِ

فِيها - فَبِالْأُوْرَاقِ يَخْتَبِئَانِ

صَرَخًا هُنَاكَ لِيَلْتَقِي الصَّدَيانِ

بَدَرَتْ بِهَا مِنْ عُرْوَةَ الشَّفَتَانِ

يَعْيا بِحَلِّ رُمُوزِها الْوَلَدَانِ

لَمْ يَفْهَما قَلْبَاهُمَا الخَفِقَانِ

بِكُرًا فَطَابَ مَغارِسًا وَمَجانِي

سَقَطَ النَّدَى سَحَرًا عَلَى حَرَّانِ وَبَدَتْ لَهُ زُهْرُ ٱلنُّجومِ دَواني صَدْرِ الْمُرُوجِ ومِعْصَمِ الْغُدْرَانِ وَيَرُدُ زَمْزَمَةَ الْغَديرِ أَغَاني نُعْمَى عَلَى كَبِدِ الْفَتَى سَقَطَتْ كَمَا فَأَحَسَّ أَنَّ لَهُ جَنَاحَيْ طَاثِرٍ فَأَحَسَ أَنَّ لَهُ جَنَاحَيْ طَاثِرٍ فَجَرى يُرَقِّصُ عُوْدَهُ الشَّعْرِي عَلَى فَجَرى يُرَقِّصُ عُوْدَهُ الشَّعْرِي عَلَى فَيَصُوعُ هَيْنَمَةً النَّسِيم قَصَائِدًا

مَا راعَهُ إلاَ مَقَالَةُ عَمِهِ سِرْ لِلشَّآم بِمَتْجَرِ... فَأَطَاعَهُ

\* \* \*

بَيْنَا الْفَتَى فِي الشَّامِ يَكُدَّحُ لِلْغِنَى فَتَنَتْ مَحَاسِئُهَا «أَثَالَةً» وَهُوَ مِنْ نَسَبُ الخِنَى نَسَبُ الخِنَى فَأَنَالَهُ عَفْرَاءً صَفْقَةً تَاجِرٍ فَأَنَالَهُ عَفْرَاءً صَفْقَةً تَاجِرٍ

«مَا عَامِلٌ فِيٰ الحَقْل حَمَّلَ يَوْمَهُ

ايَمْشِي لِمَنْزلِهِ بِنَفْس مُغَالِب

«يَمْحُو بِفِكْرَتِهِ عَبُوسَةَ دَهْرِهِ

«يَمْشِي وَمَا هُوَ إِنْ دَنَا حَتَّى رَأَى

«وَرَأَى اشْتِعالَ النَّارِ في أَخْشابه

«فَأَحَسُّ بِالْجُلِّي فَأَسْرَعَ لَيْتَهُ

«فَإِذا قَرِينَتُهُ الْحَبِيبَةُ جُنَّةً

مَا خَطْبُ هَذَا وَهُوَ أَهْوَلُ مَا رَأَتْ

بأَشَدُّ مِنْ قَوْلِ الرُّواةِ لِعُزوَةٍ

كانَتْ حَبِيبَتُهُ تُزَفُّ لِفَانِ «هُصَرٍ» لَهُ نَسَبَانِ مُلْتَزِمَانِ نَسَبَانِ مُلْتَزِمَانِ نَسَبَانِ مُحْتَرمَانِ نَسَبَانِ مُحْتَرمَانِ حَسِبَ البنَاتِ مَلَابِسًا وَأَوَاني

إِنِّي أَرَاكَ عَن الْغِنَى مُتَوَاني

وَعَصَى الْفُؤَادُ فَظُلٌّ في الْأَوْطَانِ

مَا لَيْسَ يَحْمِلُ مِثْلَهُ الهَرَمَانِ» مُرُّ الشَّقَا بِحَلاَوَةِ الْوُجْدَانِ» بِتَبَسُمٍ في آلِهِ وَحَنَانِ» فِي كوخِهِ المَحْبُوبِ سُحْبَ دُخَانِ» وَبُكَا النُسَا وَتَهافُتَ الشُّبَانِ» وَبُكَا النُسَا وَلَدَاهُ يحترقانِ» وَبِهِ الْقَدَمَانِ» وَبِيجنبِها وَلَدَاهُ يحترقانِ» وَبِيجنبِها وَلَدَاهُ يحترقانِ» أَذْنَانِ عَيْنُ وَمَا سَمِعَتْ بِهِ أَذُنَانِ عَيْنُ وَمَا سَمِعَتْ بِهِ الْقَدَاءُ لَيْنَانِ عَيْنُ وَمَا سَمِعَتْ بَهِ أَذُنَانِ عَيْنُ وَمَا سَمِعَتْ بِهِ الْمُعْتَلِهُ لِيْنَ وَمَا سَمِعَتْ وَيْمَانُ الشَّالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتَاءُ الْمُسْتُ ذَوْجَةً لِيْنَانِ عَيْنَانِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَانُ وَمَا سَمِعْتُ اللَّهُ الْمُعْتَانُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَانُ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلُونُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَلُونُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

. خَلَعَ النحُولُ عَلَيْهِ أَفْجَعَ ما ارْتأَى سُقْمٌ تَشِفُ بِهِ الضُّلُوعُ كأَنَّهَا فَغَدَا بِهِ مَثَلًا تَنَاقَلَهُ إِلَى

داءً وأَبْلَى مَا اكْتَسَاهُ عَانِ قِطَعُ الزُّجَاجِ بِماثِلِ الجُذرَانِ أَقْصَى الْقَبَاثِلِ أَلْسُنُ الرُّكْبَانِ

<sup>(</sup>١) الأبيات التي بين هلالين عن ألفرد دي موسه.

مَا حَاضِرُ الرَّوْحَاءِ<sup>(۱)</sup> دُونَ مَنَالِهِ لِيحُولَ دُونَ فَتَى الْهَوَى وَفَتَاتِهِ فَمَشَى إِلَى أَرْضِ الحَبِيبِ. دَلِيلُهُ يُلْقِي الْقَصَائِدَ في الطَّرِيقِ وَحَشُوها كالنَّعْجَةِ الْبَيْضَاءِ حِينَ مُرُورِها تُبْقِى عَلَى الأَشْوَاكِ مِنْ أَصْوَافِهَا

وَخْدُ السَّرَى في الأَمْعَزِ الصَّوَّانِ إِنَّ الْهَوَى ضَرْبٌ من الطّيران «عَيْنَانِ إِنْسَانَاهُمَا غَرِقَانِ» أَنْفَاسُ مَكلُومِ الْحَشَا وَلْهانِ بَيْنَ الصُّخُورِ وَشَائِكِ الْعِيدَانِ بَيْنَ الصُّخُورِ وَشَائِكِ الْعِيدَانِ خُصَلًا مُخَضَّبةً بِأَحْمَرَ قانِ

وَبِمَا بِعُرُوةَ مِنْ هَوّى وَهَوَانِ

بَيْتُ الْفَخَار وَمُلْتَقَى الضّيفَانِ

رَجُلًا كَعُرُوةَ مُبْعَدًا مُتَدَانِي

بَلَدِي وَلَسْتَ لِخَيْمَتِي وَخِوَانِي

عِنْدِي وَإِلاًّ سَاءَنِي حِرْمَاني

نَزَلَتْ بنَا مَا كُنَّ في الْحُسْبَانِ

\* \* \*

وَدَرَى أَثَالَةُ أَنَّ عُرُوةَ في الحِمَى وَأَثَالَةٌ رَجُلُ الْمَحَامِدِ بَيْتُهُ فَأَبَتْ مُرُوءَتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرَى فَأَبَتْ مُرُوءَتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَرَى فَمَشَى إلَيْهِ عَاتِبًا: أَتكون في فَمَشَى إلَيْهِ عَاتِبًا: أَتكون في إنِّي عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنَّكَ نَازِلُ إِنِّي عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنَّكَ نَازِلُ - عُذْرًا فَإِنِّي رَاجِعٌ لِحَوَادِثِ - عُذْرًا فَإِنِّي رَاجِعٌ لِحَوَادِثِ - لاَ عُذْرًا. . لاَ عُذْرَ

- أَنظِرْنِي إِذَنْ لِغَدِ

- إِذَنْ فَجْرَ النَّهَارِ الثَّانِي تَهْوِي عَلَيْها انْقَضَّ صَاعِقَتَانِ سَتَرَى المُرُوءَةُ أَننَا كَفُوانِ قَدَمَانِ هَازِلَتَانِ شَاكِيتَانِ طَبَعتْ حُشاشَتَهُ عَلَى الْأَحْزَانِ طَبَعتْ حُشاشَتَهُ عَلَى الْأَحْزَانِ

وَتَفَارَقًا فَإِذَا بِعُرْوَةَ رُجْمَةً وَأَشَارَ نَحْمَةً وَأَشَارَ نَحْوَ أُثَالَةٍ بِجُفُونِهِ المُحَرَّ الدُّيَارَ لِوَقْتِهِ تَسْعَى بِهِ هَجَرَ الدُّيَارَ دِيَارَ عَفْرَاءَ الْتي

<sup>(</sup>١) حاضر الروحاء بلد أثالة وذلك إشارة إلى قول عروة. ألا فاحملاني بارك الله فيكما إلى حاضر الروحاء ثم ذراني

حَتَّى إذا «وَادي القرَى» رَحُبَتْ بِه رَحُبَتْ بِشِلْو لُفٌ في أَكْفَانِ جُثْمانُهُ في الْقَبْرِ لَكِنْ رُوحُهُ أَبَدًا مُرَفْرِفَةٌ عَلَى الْوذيَانِ جُثْمانُهُ في الْقَبْرِ لَكِنْ رُوحُهُ أَبَدًا مُرَفْرِفَةٌ عَلَى الْوذيَانِ

شَاهَدْتَ عُصْنًا مِنْ رَطِيبِ البَانِ مُتَقَصِّفًا وَأُصِيبَ بِالرَّجَفَانِ مِنْ صَدْرِ مُحْتَضَرٍ بِهِ جُرْحَانِ مِنْ صَدْرِ مُحْتَضَرٍ بِهِ جُرْحَانِ فَتَلَثَّمَ الْفِضِيُّ بِالْمَرْجَانِي الْفَا وَنَحْنُ وَعُرْوَةٌ حَدِثَانِ لِنُفَا وَنَحْنُ وَعُرُوةٌ حَدِثَانِ لِنُفَا وَنَحْنُ مَعُرُوةٌ حَدِثَانِ لِنُفَا وَنَحْنُ مَعْنِ بَهَا رَجُلِي وَيُخْفَضُ شَانِي لِنُخْرَى بِهَا رَجُلِي وَيُخْفَضُ شَانِي أَفْمَا أَبِي وَأَبُو الْفَتَى أَخُوانِ الْفَتَى أَخُوانِ سِيرِي. فَمَا هِيَ غَيْرُ بَعْضِ ثَوَانِ سِيرِي. فَمَا هِيَ غَيْرُ بَعْضِ ثَوَانِ مَحْنِيتَةً - وَا لَهْفَتَا لِلْبَانِ مَحْنَانِ مَحْنِيتَةً - وَا لَهُفَتَا لِلْبَانِ حَنَانِ حَنَانِ حَتَّى أَرْتَمَتْ فَإِذَا هُنا مَيْتَانِ حَتَانِ حَتَّى أَرْتَمَتْ فَإِذَا هُنا مَيْتَانِ

رَنَّ النَّعِيُّ بِأَذَنِ عَفْرَاءً فَهَلَ لَعِبَتْ بِهِ هُوْجُ الْعَوَاصِفِ فَالْتَوَى هِيَ مِثْلُهُ حاشَا الدُّموعَ وَأَنَّةً فَالَّذَهُ مَعْ سَوَابِحٌ فَأَتَتْ أَثَالَةً وَالدُّمُوعُ سَوَابِحٌ فَالَّتْ: لَتَعْلَمُ أَنَّ عُزوةً كَانَ لِي قَالَتْ: لَتَعْلَمُ أَنَّ عُزوةً كَانَ لِي وَعَلِمْتَ أَنَّ هُوَاهُ لا عَن رِيبَةٍ هَلَّا أَذُنْتَ بِأَنْ أَزُورَ تُرابَهُ هَلِا أَنْ تَفِيهِ حَقَّهُ اللَّهُ الْذِنْتَ بِأَنْ أَزُورَ تُرابَهُ حَتَّى رَأَيْتَ بِقَبْرِ عُزوةً بَانَةً حَتَّى رَأَيْتَ بِقَبْرِ عُزوةً وَشَهِدْتَ وَسَمِعْتَ أَيَّةً زَفْرَةٍ وَشَهِدْتَ اللَّهُ لَا يَعْرَفَةً وَشَهِدْتَ اللَّهُ لَيْمَانِعُ أَنْ تَفِيهِ مَقَهُ وَسَمِعْتَ أَيَّةً زَفْرَةٍ وَشَهِدْتَ وَسَمِعْتَ أَيْهَ زَفْرَةٍ وَشَهِدْتَ اللَّهُ لَيْمَانِعُ أَنْ تَفِيهِ وَعَلَيْهُ وَسَمِعْتَ أَيَّةً زَفْرَةٍ وَشَهِدْتَ اللَّهُ لَيْمَ يَعْرَفَةً وَسَمِعْتَ أَيْهُ أَيْهُ وَلَوْرَةً وَسَمِعْ فَلَا اللَّهُ الْمُعْرَةِ وَلَمْ الْمِعْ لِلْمَانِعُ لَوْ اللَّهُ الْمَانِعُ اللَّهُ الْمَانِعُ وَالْمَانِعُ وَاللَّهُ الْمَانِعُ اللَّهُ الْمُؤْتِقَةً وَسَمِعْ فَالَاثُهُ اللَّهُ الْمُعْرَوقَةً وَالْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمُعْتِقَاقِهُ الْمُعْتَى الْمَانِعُ الْمُعْتَ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمِنْ الْمُعْتَلُونَ الْمَانِعُ الْمَانِهُ الْمَانِعُ الْمُوانِ اللْمِنْ الْمَانِعُ الْمُعْلَقِ الْمُوانِ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمِنْ الْمُعْتِعُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْتَلُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْ

مِنْ فَوْقِهَا غُصْنَانِ مُلْتَفَّانِ وَتَعَاهَدَا فَتَعانَقَ الْكَفَنَانِ الأخطل الصغير ضَمُّوا الْفَتَاة إِلَى الْفَتَى في حُفْرَةٍ رُوحَانِ ضَمَّهُمَا الْهَوَى فَتَعَانَقَا



# الفهارس





## ١- فهرس المصادر والمراجع

### -1-

- أخبار النساء. ابن قيّم الجوزية، شرحه وقدّم له عبد مهنّا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١٤٢٠هـ ١٩٩٠م.
- إصلاح المنطق. ابن السكّيت، شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر.
  - الأعلام. الزركلي، دار العلم للملايين، ط٦، ١٩٨٤.
- الأغاني. أبو الفرج الأصبهاني، الدار التونسية للنشر ودار الثقافة بيروت، ط٦، ١٩٨٣.
- الأمالي. اسماعيل بن القاسم القالي، دار الكتاب العربي، بيروت.
- أمالي المرتضى. الشريف المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الكتاب العربي بيروت، ١٩٦٧.
- أنساب الأشراف، البلاذري، تحقيق عبد العزيز الدوري. دار النشر فرانتس شتايز بفيسبادن بيروت، ١٩٧٨.

#### – ب –

- البداية والنهاية. أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، دقّق أصوله وحقّقه دكتور أحمد أبو ملحم ودكتور نجيب علي عطوي والأستاذ فؤاد

السيّد والأستاذ مهدي ناصر الدّين والاستاذ علي عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت.

#### - ت -

- تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان، المؤلفات الكاملة، ج١٣، دار الجيل.
  - تاريخ الأدب العربي. عمر فورخ، ج٣، دار العلم للملايين.
- تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الرّاشدين) الذهبي، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي.
- تخليص الشّواهد وتلخيص الفوائد. ابن هشام الأنصاري، تحقيق وتعليق الدكتور عبّاس مصطفى الصالحي، المكتبة العربية، بيروت، 1807هـ 19۸٦م.
- تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشّاق، داود الانطاكي، دار المكشوف، بيروت، ١٩٥٧.

#### – ج –

- جمهرة اللغة. ابن دريد، حقّقه وقدّم له رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٧.

#### - ح -

- الحبّ العذري. موسى سليمان، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦١.
- الحماسة البصرية. صدر الدين علي بن الحسن البصري، تحقيق مختار الدين أحمد، عالم الكتب بيروت، ١٩٨٣.
- الحماسة الشجرية. ابن الشجري، تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٧٠.

- خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٨٩.

#### - د -

- الدّرر اللّوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع. الشّنقيطي، تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨١.
- ديوان ابن الدمينة. صنعة أبي العبّاس ثعلب ومحمد بن حبيب، تحقيق أحمد راتب النفّاخ، مكتبة دار العروبة القاهرة.
- ديوان جميل بثينة. جمع وتحقيق الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٩٢.
- ديوان قيس لبني، جمعه وحققه وشرحه الدكتور اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، ١٩٩٣ .
- ديوان كثيّر عزّة. حقّقه الدكتور إحسان عبّاس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧١.
- ديوان مجنون ليلى. شرح الدكتور يوسف فرحات. دار الكتاب العربي، ١٩٩٢.
- ديوان المعاني. ابو هلال العسكري؛ مكتبة الاندلس، بغداد، ١٣٥٢ه.

#### - ذ -

- ذيل الأمالي، مطبوع مع أمالي القالي.

- رسالة الغفران. أبو العلاء المعرّي، حقّقها وشرحها الدكتور محمد عزت نصر الله، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع طرابلس، ١٩٨٦.
- روضة المحبّين ونزهة المشتاقين. ابن قيّم الجوزية، فسر غريبه وراجعه صابر يوسف، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ١٩٨٢.

### – ز –

- الزّهرة. أبو بكر محمّد بن داود الأصبهاني، تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، ١٩٨٥.

#### – س –

- سمط اللآلي في شرح آمالي القالي، أبو عبيد البكري، تحقيق عبد العزيز الميمني، دار الحديث، بيروت، ١٩٨٤.

### – ش –

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. قدّم له وضبطه وعلّق حواشيه وأعرب شواهده أحمد سليم الحمصي ومحمد أحمد قاسم، دار جروس، طرابلس، ١٩٩٠.
- شرح شواهد ابن الحاجب. مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب، الاستراباذي، حققهما وضبط غريبهما وشرح مبهمهما محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢.
- شرح شواهد المغني. الإمام السيوطي، دار مكتبة الحياة، بيروت.

- شرح المفصل. ابن بطيش، عالم الكتب بيروت، ومكتبة المتنبي
   القاهرة.
- شعر الأحوص. جمعه وحقّقه عادل سليمان جمال، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٩٧٠.
- شعر عروة بن حزام. تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي وأحمد
   مطلوب، مجلة كلية الآداب، بغداد، ١٩٦١.
- الشعر والشعراء. ابن قتيبة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، . ١٩٧٧.

#### - ظ -

- الظّرف والظّرفاء. الوشّاء، تحقيق الدكتور فهمي سعد، عالم الكتب، ١٩٨٦.

#### \_ ف \_

- فوات الوفيات. محمد شاكر الكتبي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

#### **- 4** -

- الكامل في اللغة والأدب. المبرّد، مؤسسة المعارف، بيروت.
- كتاب عيون الأخبار، ابن قتيبة الدينوري، دار الكتاب العربي بيروت.
- كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار. الشمشاطي، تحقيق الدكتور السيّد محمد يوسف، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٧٧.
- كتاب جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري، حقّقه محمد أبو الفضل ابراهيم وعبد المجيد قطامش، دار الجيل، بيروت، ١٩٨٨.
- كتاب المنازل والدّيار. أسامة بن منقذ، المكتب الاسلامي، ١٩٦٥.

- الكشكول. محمد بهاء الدين العاملي، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٣.

### - ل -

- لسان العرب. ابن منظور، دار صادر، بيروت.

#### – م –

- محاضرات الأدباء. الرّاغب الأصبهاني. دار مكتبة الحياة، بيروت، لا ط، لا ت.
- المحبّ والمحبوب والمشموم والمشروب. السري الرفاء. تحقيق مصباح غلاونجي.
- مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر. ابن منظور، تحقیق مأمون الصاغرجي، دار الفکر، دمشق، ۱۹۸٦.
  - مروج الذّهب. المسعودي، دار الاندلس، بيروت.
- مصارع العشّاق. الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السّراج، دار صادر، بيروت.
  - معجم البلدان. ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت.
- معجم مجمع الأمثال. أبو الفضل الميداني، صنعة الدكتور قصي الحسين، دار الشمال للطباعة والتوزيع والنشر، طرابلس، ١٩٩٠.
- المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية. اعداد الدكتور اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢.
- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية. محمد بن أحمد العيني. مطبوع مع خزانة الأدب، دار صادر بيروت.
- المنصف. شرح الامام ابن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي

عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين، شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ١٩٥٤.

- مجالس ثعلب. أبو العبّاس أحمد بن يحيى ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧.

- مجموعة المعاني. مؤلف مجهول، تحقيق عبد المعين الملوحي، دار طلاس، دمشق، ١٩٨٨.

### - ن -

- النّوادر في اللغة. أبو زيد سعيد بن أوس، دار الكتاب العربي، ١٩٦٧.

#### **- 4** -

- الهوى والشباب. بشاره عبد الله الخوري (الأخطل الصغير) دار المعارف، مصر، ١٩٥٣.
- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، السيوطي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٢٧ه.

### – و –

- وفيات الأعيان. ابن خلَّكان، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

## ٧- فهرس الأعلام

-1-

ابراهيم السامرائي ١٧.

أبو بكر بن أبي شيبة ٦٧، ٧٥.

آثالة بن سعید (زوج عفراء) ۱۱، ۱۲، ۸۳، ۹۵، ۹۲، ۹۷.

الأثير (ابن) ۸۸.

أحمد مطلوب ١٧ .

الأحوص ٢٣.

الأخطل الصغير (بشارة الخوري) ٩٧،١٦.

.٩٧ ، ١٦ الأخفش (علي بن سليمان) ٦٧.

الآدمي (الحسن بن علي) ٥٧.

الأزهر (محمد بن مزيد بن أبي) ٥٧.

> أسماء (صاحبة المرقش) ٨٢. الأشموني ٢٤.

الأصفهاني (أبو الفرج) ١٦، ٩٣. أ

الأنصاري (علي بن عمرو) ٣٦.

– ں –

باسیه ۱٦.

الأنطاكي ١٣.

بثينة (صاحبة جميل) ١٤.

بروكلمان ٩، ١٥.

بشارة الخوري (الأخطل الصغير)

بلانش فلور ۱۵، ۱۲. بیرت ۱۲.

- ت -

التركزي (محمد محمود بن التلاميد) ۱۷.

– ث –

ثعلب (أحمد بن يحيى) ١٧.

- ج -

جرير (الشاعر) ١٥، ٨٢.

جمیل (صاحب بثینة) ۱۵، ۱۷، ۹۳. ۸۲، ۹۳.

الجعفري (موسى بن عيسى) ٥٧. أم جميل الطائية ٦٧.

الجوهري (أحمد بن عبد العزيز) ٥٧.

- ح -

حبيب (محمد ابن) ٦٥.

الحرمي (ابن أبي العلاء) ٥٧، ٦٤. حزام بن ضبة ٩، ٥٧، ٥٥، ٨٠.

حزام بن مهاجر ۹، ۵۷، ۸۲، ۸۳. حماد بن اسحق ۵۷.

- خ -

خارجة المكّي (الملكي) ٦٧.

**- د -**

داود (ابن) ۸۵.

الدمينة (ابن) ١٦، ٣٤، ٣٥. دي موسّه (الفريد) ٩٣.

- ذ -

الذهبي ٩، ٢٣، ٨٧.

– ر –

رباح (ریاح) بن شدّاد (أبو كحیلة) ۲۱، ۲۶، ۷۵، ۷۹، ۸۶.

الزبير (ابن بكار) ٥٧، ٦٤.

الزبير (عروة ابن) ٦٤، ٧٢.

الزركل*ي* ٩.

الزيات (عمر بن محمد) ٥٧.

زيدان جرجي ٩.

زيد (أبو) = عمر بن شبة.

زيد القيسي ٥٠.

– س –

السائب (أبو) ۲۶، ۲۰، ۸۰.

سالم ۷۳، ۷۹.

السامرائي ابراهيم ١٧.

سحيم ٧٦.

سعيد العدوي (أبو) ١٠.

سعيد العذري (أبو) ١٠، ٦٩.

السكّري (أبو سعيد) ٦٧.

سليمان بن عبد العزيز ٦٧.

- ش -

شارلمان ١٦.

شاریة ۲۳.

شبيب (عبدالله ابن) ٦٥.

أ الشنقيطي ١٧.

الشهاب محمود ۱۶، ۸۶.

الصائغ (ابراهيم بن أيّوب) ٥٧. صالح (أبو) ٦٧.

الصنعاني (معاذ بن يحيى) ١٣، .75

العاص (ابن) ۸۰.

عباس (ابن) ۲۷، ۲۸، ۸۴.

عبد بن کبیر ۹، ۵۷، ۲۹.

عتیق (ابن أبي) ۲۶، ۷۰، ۸٤.

عثمان (الخليفة الراشدي) ١٣، ٥٢، ٧٧، ٨٠، ٢٨، ٧٨.

عدنان ٥٨.

عذرة ۹، ۵۰، ۲۷، ۲۸، ۲۳، ٠٨.

العذري (الأسباط بن عيسى) ٥٧. عساكر (ابن) ٨٤.

عفراء (أم) ١٠ .

عفراء ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، 01, 71, 17, 37, 07, ۲۸، ۳۲، ۳۵، ۳۲، ۳۷، أغُصَيْن بن براق ٦٧.

PT, 13, 73, 73, 33, 73, V3, A3, P3, 10, 70, VO, AO, PO, °F, 17, 77, 77, 37, 07, 17, VI, PI, ·V, YV, 77, 37, 07, 77, 77, ٨٧، ٧٧، ٠٨، ١٨، ٢٨، 71, 31, 01, 11, 39, . 97 (97 (90

عقال بن مهاجر ۱۰، ۱۱، ۰۵۷ ۸۵ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۸ .

عقيل (ابن) ٢٤.

عکرمة ٦٦.

عمر بن الخطاب (الخليفة الراشدي) ۱۷، ۷۷، ۵۸، ۲۸.

عمر بن شبة ٥٧، ٦٠، ٦٣، ٦٤، . 77

عمرو بن عجلان ١٥.

العمري ٦٥، ٧٧.

العيشي ٧٧.

عيينة (أبو) ٨٢.

- **;** -

- ن -

الفرات (ابن) ۱۷.

فرحات یوسف ۲۲، ۳۷، ٤٣.

فرّوخ (عمر) ٩.

فلوار ۱۵، ۱۲.

- ق -

القالي ٩.

قتيبة (ابن) ٥٧.

القروي (هارون بن موسى) ٦٤. قضيب ٢٦.

قیس (صاحب لبنی) ۱۵، ۱۷، ۲٤.

- 4 -

کبیر بن عذرة ۹، ۵۷.

كثير (صاحب عزّة) ۲۲، ۹۳.

الكراني ٦٥.

كعب (صاحب ميلاء) ٥١.

الكلابي ٣٧.

ابن الكلبي ٨٠ .

الكلبي ٦٥، ٧٥، ٧٧.

– ل –

لبنی (صاحبة قیس بن ذریح) ۱۵. ا ۷۷، ۸۰، ۸۱، ۸۲.

ليلى (صاحبة المجنون) ١٤.

الماجشون (اير) ٦٤.

مالک ۹، ۱۱، ۲۷، ۷۰، ۳۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۰۰

مجنون لیلی ۱۱، ۱۷، ۲۳، ۲۵، ۲۵، ۸۹، ۸۹. محمد (الرسول ﷺ) ۲۵، ۲۰، ۲۳، ۲۷.

محمد بن حبيب ٦٧ .

محمد بن خلف = وكيع.

محمد بن زکریا ۷۷.

محمد بن قیس ۷۲.

المخزومي (محمد بن الحارث) ٦٦.

المرتضى ٢٢، ٢٣.

المرداسي (الحسين بن يحيى) ٥٧.

المرزباني ١٧، ٢٦.

مرزوق (ابن) ۸۰.

المرقش ٨٢.

مسكين (أبو) ٧٧.

معاوية (الخليفة الأموي) ٦٦، ٧٠،

المفضّل ۲۱، ۲۲.

مكحول (ابن) ٥٩.

مهاصر ۹، ۱۰، ۵۲، ۹۳، ۸۲، 74, 39, 09.

ميلاء ٥١.

النعمان بن بشير ٦٥، ٦٧، ٧٠، ٠٨٠

النهدي (ابن عجلان) ۸۲.

هارون بن مسلمة ٦٧.

هشام بن عبدالله ٦٦.

هشام بن عروة ٦٥، ٦٦، ٨٠.

اً هصر = مهاصر .

هند (صاحبة ابن عجلان) ١٥، .۸۲

هند (عمّة عروة) ١٠، ٥٨.

هوييه ١٦.

هيثم (أم) ٤٢.

الهيثم بن عدي ٦٥.

وكيع (محمد بن خلف) ٦٧.

- ي -

يزيد (الخليفة الأموي) ٧١، ٧٢. يعقوب (اميل بديع) ٥١.

### ٣- فهرس القبائل

-1-

الاسلام ٩، ١٣، ٢٣.

بنو الأعرج ٧٥، ٧٩.

بنو أميّة ١١، ٥٩.

بنو بلتي ٦٥.

ـ ٺ ـ

بنو ثعلبة ٦٤.

بنو الحارث ٧١، ٧٩.

- ح -

– ز –

بنو الحساس ٧٦.

بنو زید ۲۵.

– س –

سعد هُذَيْم ٢٥، ٧١.

بنو سلامان ۲۰، ۷۱.

- ض -بنو ضبّة ٦٥، ٦٦. بنو ضنّه ٦٩، ٧١.

- ع -

عدنان ٦٠ .

بنو عذرة ۹، ۱۲، ۵۹، ۲۵، ۲۵، ۲۷، ۷۷، ۲۷،

۸۷، ۲۷، ۰۸، ۱۸، ۰۸، ۲۰.

العرب ۱۲، ۳۱، ۳۷، ۵۲، ۲۷، ۲۷، ۸۰ ۸۰.

- ك -

- ق –

بنو قضاعة ٧١.

بنو کلاب ۳۷.

- م -مزينة ٣٥.

114

- ن 
نهد (بطن من العذريين) ۸۲، ۸۲.

- ه 
بنو وائل ٦٥.

بنو وائل ٦٥.

بنو هلال بن عامر ١١، ٣٤، ٥٩،

بنو هلال بن عامر ٢٠، ٣٤، ٩٥،

بنو يشكر ٧٥، ٨٤.



العراق ٣٨، ٣٩.

عرفة ٦٧.

عُمان ٥١.

۔ ن -

فارس ۸۷.

- ق -

القرعاء ٣٥.

- 신 -

الكوفة ٣٥.

المدينة ۱۱، ۳۵، ۷۲، ۷۳، ۷۰. المرخ ۳٤.

المشغرين ٢٣.

مکة ۳۵، ۸٤.

– ن –

نجد ۳۹، ۲۹، ۷۰، ۸۶.

- و -

وادي القرى ١٣، ٧٤، ٧٧، ٨٠، ٨٥، ٩٧.

– ي –

اليمامة ٢٣، ٢٤، ٣٦، ٢٦، ٢٢، ٢٥، ٥٦، ٥٦، ٩١، ٧٠، ٧١، ٣٧، ٥٠، ٢٠، ٢٠، ١١، ٨٩، ٨٤، ٨٩، ٨٤، ٣٩، ٨٥، ٣٣.

# ٥- فهرس قوافي الديوان

| الصفحة | عدد الأبيات  | البحر  | كلمة القافية |
|--------|--------------|--------|--------------|
|        | قافية الهمزة |        |              |
| ۲۱     | ٣            | الرّجز | عفراء        |
|        | قافية الباء  |        |              |
| **     | ۲.           | الطويل | دبيبُ        |
| 77     | ۲            | الطويل | قريبُ        |
| 77     | 1            | الطويل | قضيب         |
|        | قافية الدّال |        |              |
| **     | •            | الطويل | يتعوّدُ      |
|        | قافية الرّاء |        |              |
| 44     | ١            | الكامل | - الغدرا     |
|        | قافية الضّاد |        |              |
| 79     | ۲            | البسيط | مقبوضا       |

## قافية الفاء

| ٣. | ٣          | الطويل | الهواتف   |
|----|------------|--------|-----------|
|    | افية اللام | ق      |           |
| ٣١ | ٩          | الرّجز | خَبَلْ    |
|    | افية التون | قا     |           |
| ٣٣ | ٥          | الوافر | تصدقينا   |
| 37 | 171        | الطويل | وانتظراني |
| ٥٠ | ١٨         | الطويل | يختبراني  |
| 07 | ١          | الطويل | يجفانِ    |
|    | افية الياء | j      |           |
| ٥٣ | *          | الطويل | ما بِيا   |
| ٥٣ | 1          | الطويل | ثمانيا    |

# ٦- فهرس المحتويات

## القسم الأول: ترجمة الشاعر

| ٩   | ١- اسمه                                       |
|-----|-----------------------------------------------|
| ١.  | ٧- كنيته                                      |
| ١.  | ٣- نشأته                                      |
| ١.  | ٤- حبّة لعفراء                                |
| ١١  | ٥- زواج عفراء                                 |
| ١١  | ٦- مرض عروة                                   |
| ١١  | ·<br>٧- عروة في البلقاء                       |
| ۲۱  | ٨- عروة عند عفراء                             |
| ۲ ۱ | ٩- موت عروة <sup></sup>                       |
| ۱۳  | ١٠- موت عفراء                                 |
| ۱۳  | ١١ – قبر عروة وعفراء                          |
| ٤ ا | ١٢ – عروة مثل الشعراء المتيّمين               |
| 10  | ١٣ – بين قصّتي عروة وعفراء وفلوار وبلانش فلور |
| ١٦  | ١٤ – ديوانه                                   |
|     | القسم الثاني: ديوانه                          |
| ۲١  | <ul> <li>قافية الهمزة</li> </ul>              |
| 11  | <ul> <li>قافیة الباء</li> </ul>               |

| 22  | – قافية الدّال                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۲۸  | - قافية الرّاء                                               |
| 79  | - قافية الضّاد                                               |
| ٣.  | <b>- قافية الفاء</b>                                         |
| ٣١  | – قافية اللّام                                               |
| ٣٣  | - قا <b>فية</b> النّون                                       |
| ٥٣  | – قافية الياء                                                |
| 00. | الملحق: ترجمة عروة بن حزام من بعض كتب الأدب والتراجم         |
| ٥٧. | ۱– أخبار عروة من كتاب «الأغاني»                              |
| 79  | <ul> <li>٢- ترجمة عروة من كتاب «مختصر تاريخ دمشق»</li> </ul> |
| ۷٥  | ٣– ترجمة عروة من كتاب «مصارع العشاق»                         |
| ٧٨  | ٤– ترجمة عروة من كتاب «الشعر والشعراء»                       |
|     | ه– ترجمة عروة من كتاب «تزيين الأسواق                         |
| ۸۲  | في تفصيل أشواق العشاق»                                       |
| ۹١. | – قصيدة عروة وعفراء للأخطل الصغير                            |
|     | الفهارس                                                      |
| ۱٠١ | ١- فهرس المصادر والمراجع                                     |
| ۱۰۸ | ٢- فهرس الأعلام                                              |
| ۱۱۳ | ٣– فهرس القبائل                                              |
| 110 | ٤- فهرس الأماكن                                              |
| 114 | ٥- فهرس القوافي                                              |
| 119 | ٦- فهرس المحتويات                                            |

